

المعنالغاملانياري

سِلْسِلَهُ أَبِحَاثِ عِلْمِيَّةً (١)

محمق فزج الدسراش

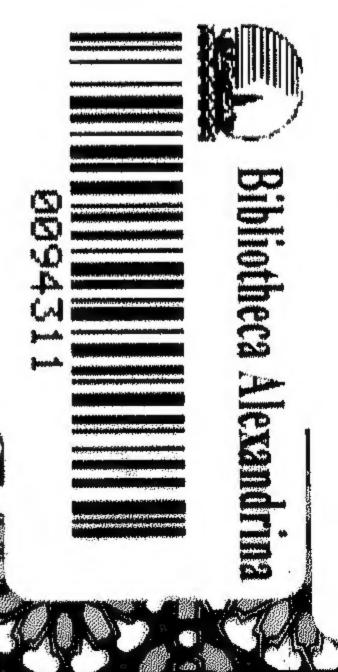

29

### محمود فرج الدمرداش

- ــ من مواليد الشرقية ، مصر ، ١٩٤٩ .
- \_ بكالوريوس الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٢ .
- \_ ماجستير الهندسة ، جامعة ماكماستر بكندا ، ١٩٧٧ .
- \_ دكتوراه الفلسفة في الهندسة ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٣ .
- \_\_ مستشار المؤسسات الصناعية في صناعات الحديد و الصلب والالومنيوم والمنسوجات وغيرها .
  - \_ استاذ هندسة الفلزات ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة .
- \_ له ما يزيد على خمسة وعشرون بحث علمي بالداخل والخارج واشترك فيما يزيد على ستين تقرير صناعي تطبيقي .
  - \_ ساهم فيما يزيد على عشرة مشاريع صناعية قومية داخل مصر وخارجها .

المن المراش

## الطبعة الأولى م ١٩٩٦ م

الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعـبر عن آراء واجتهـادات مؤلفيـها



العَالِيِّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

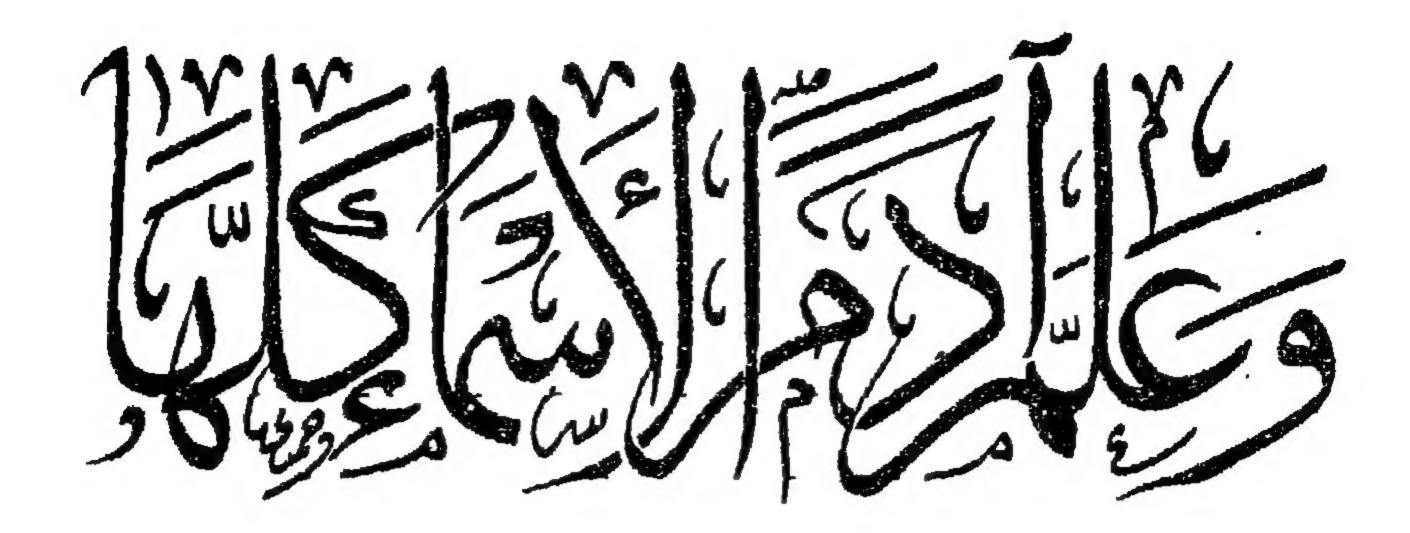

## محموض فرج الدمرواش

العهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة القاهرة ١٤١٧

#### (سلسلة أبحاث علمية ؛ ١٠)

### © ۱۹۹۷هـ/ ۱۹۹۱م جميع الحقوق محفوظة المعهد العالمي للفكر الإسلامي

٢٦ب- ش الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهرة - ج. م . ع

بيانات الفهرسة أثناء النشر - مكتبة المعهد بالقاهرة.

الدمرداش ، محمود

وعلم آدم الأسماء كلها / محمود فرج الدمرداش . -ط١. - القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦.

٦٣ ص ، سم . - (سلسلة أبحاث علمية ؛ ١٠)

يشتمل على إرجاعات ببليو جرافية .

١ - القرآن - تفاسير حديثة

أ- العنوان ب- (السلسلة)

رقم التصنيف: ٢٢٧,٦٥

رقم الإيداع: ددد، ١/١٩٩٦.

### المحتويات

| 3                                                    | الموضو    |
|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | التصدير   |
| لأولى: وعلم آدم.                                     | القصل الا |
| ثاتى: الأسماء.                                       | القصل ال  |
| ثالث : نظرات في العلوم التجريبية ودور الأسماء فيها . | القصل ال  |
| رابع: كلها.                                          | القصل الر |
|                                                      | الخاتمة . |

### تصدير

الجمع بين القراءتين ، قراءة الكتاب المسطور والكون المنظور ، قراءة الوحسى والوجود من أهم أهداف قضية إسلامية المعرفة ، إنها ليست إلا إعادة القراءة المرة تلو المرة إعمالاً لما في اسم "القرآن" من ضرورة تكرار فعل القراءة وتفصيلها ، وإرساءً لتحريك معنى التدبر بالقراءة المتأنية الواصلة بين الوعى والسعى ، والعلم ، والعمل ، والنظر والفعل هوافلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها وهذا الجمع ليس بحرد الجمع الميكانيكي بل هو جمع يحرك القراءتين صوب التلاقى والتلاقح والتفاعل والجدل .

إن الجمع بين القراءتين ليس هو فعل القراءة بقصد ما أسمى بالإعجاز العلمى للقرآن، وشيوعه في صورة البحث عن أصول النظريات العلمية في القرآن، فإن هذا البحث ضمن هذه المناطق غير مأمون العواقب، والجمع بين النص الشابت من ناحية وما هو متغير (النظريات العلمية) من ناحية أخرى لابد أن يرتبط بمنهج قويم يحرك أصول القراءة الواعية، لا مجرد قراءة تبدى آراء وتؤسس رؤى من نظرة أولى فتربط بين نظرية علمية وآية قرآنية من غير ملاحظة وما يترتب على هذه القراءة التبسيطية الخارجة عن حد تكرار القراءة وفق منهج منضط بما يؤدى إلى ممارسة قراءة التدبر، فلماذا محث من بحث ضمن مدرسة الإعجاز العلمي في القرآن عن أصول النظريات العلمية والطبيعية والبيولوجية وتوقفوا عند هذا الحد، ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى إعجاز القرآن في المحالات الإنسانية والنفسية والاحتماعية على كثرة ما أشار القرآن إلى مثل ذلك في آياته المحكمات، إن منهج السنن الذي تتواصل فيه السنة الكونية بالسنن الإحتماعية والنفسية والتاريخية يعتبر بحق أحد مناطق الإعجاز التي فيه السنة الكونية بالسنن الموتب البحث إليها.

إننا في هذا البحث أمام عناصر قراءة أعادت قراءة الآية مرات ، وتدبرت معانيها وسعت إلى الغوص في مكنوناتها من دون أن تجملها مالا تحتمل أو تمر عليها مسرور الكرام، إنها الآية التي تعتبر بحق مفتاح الإنسانية فعلا وفعالية ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ ، إن عليم الأسماء كان أهم عناصر مهمة الاستخلاف للإنسان وحمله الأمانة ، ومثلت هذه الآية نموذه الإعجاز القرآني في علاقة العلم بالأسماء وبالإنسان وبمهمته ورسالته وحركته في الكون ، هذا مانعتبره إعجازاً علمياً للقرآن لامحاولة القول بالتشابه بين نظريات علمية وآيات قرآنية من غير قراءة و تدبر تجمع بين قراءة الوحى وقراءة الوجود .

المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة

## الفصل الأول وعلم آدم

قصة خلق آدم وهبوطه على الأرض وردت في القرآن الكريم في أكثر مسن موضع، وفي سورة البقرة يوضح لنا القرآن الكريم مادار بين الحق سبحانه وتعالى وبين ملائكته ، إذ قال لهم أنه سبحانه وتعالى سيجعل في الأرض خليفة ، فردت عليه لللائكة مستنكرين بأن هذا الخليفة سيفسد فيها ويسفك الدماء بينما هم – أي الملائكة – يسبحون بحمد الله ويقدسون له ، فالملائكة أحسوا بجسامة الأمر وأني لمخلوق أن يخلف الله في الأرض ، وكيف سيمكنة أن يحمل الأمانة ، ويقيم الخير ويتجنب الشر ، فهذه مستولية ضخمة ، والملائكة خدام للعرش يتصرفون بأمر الله ويسبحون بحمده ويقدسون له ، فهو الواحد والملائكة خدام للعرش يتصرفون بأمر الله ويسبحون بحمده ويقدسون له ، فهو الواحد . الفرد الصمد ، فقال لهم الحق سبحانه وتعالى أنه يعلم مالا يعلمون .

ولكى يبرهن الحق لهم على أنه يعلم مالا يعلمون - علم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة وقال لهم انبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، فردوا عليه ردهم الصادق قائلين : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ، فقال لآدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم الحق الم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون .

إن هذه القصة توضح لنا أهمية الأسماء ، وعظمتها وكل منا يجد أسماء الأشياء والأشخاص والمعانى شيئا يسيرا سهلا ، لا يجد فيه صعوبة تقارن بمسائل الرياضيات ونظريات الفيزياء والتراكيب البيولوجية ، ومع ذلك فقد كانت الأسماء هو ما علمه الحق سبحانه وتعالى لآدم حتى يبرهن للملائكة أن آدم مهيؤ ليكون خليفة في الأرض ولكي يريهم قبسا من علم الله ، لقد خصها الله بدلالة خاصة عندما علمها لآدم ، فقد قالت عنها لللائكة : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم .

سبحان الله . الملائكة أنفسهم لا علم لهم بالأسماء ، ومن الملائكة من يتحرك بين السماء والأرض موحياً بالرسالات مثل حبريل ، ومنهم من يختص بالريح مثل ميكائيل ، ومنهم من يقبض الأرواح بأمر الله ، ويضع نهاية الإنسان وهو عزرائيل ، وهؤلاء الملائكة ، اعلنوا جهلهم بالأسماء ، وكانوا في إعلانهم هذا صادقين .

لهذا لابد وأن للأسماء دلالة خاصة وقيمة خاصة ، الأسماء التي كانت البرهان على مستوى العرش الإلهى - على على علم الله وعلى قدرة آدم أن يخلف الله في الأرض . وقد أفردنا هذا الكيتب لدراسة هذه الأسماء ، وسنبدأ إن شاء الله بتفسير قصة آدم بما فيها تعلم

الأسماء كلها كما وردت في التفاسير المتاحة لنا ، ثم بعد ذلك نبسط القول في ،تعلم الأسمـــاء كلها وقيمة ذلك في حياة الإنسان .

### أقوال المفسرين في تفسير الآية

### يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة:

﴿وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسسه فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون (٣٠) وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرصهم على الملائكة فقال انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين (٣١) قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (٣٣) قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال الم أقبل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون (٣٣) ﴾.

### تفسير القرطبى:

يقول القرطبى (١) إن إذ تدل على الزمن الماضى ، وجاعل بمعنى خالق ، والخليفة يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض ، أو من كان قبله من غير الملائكة ، وخليفة بالفاء قراءة الجماعة، وإلا ماروى عن زيد بن على فإنه قرأ خليقة بالقاف ، وفي قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل أن آدم خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره ، لأنه أول رسول إلى الأرض ، فكان رسولا إلى ولده ، وكانوا أربعين ولدا في عشرين بطنا ، في كل بطن ذكر وأنثى .

ولا خلاف بين الأئمة أن آدم إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتحتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ﴾ (سورة ص- الآية ٢٦) ، وقوله : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ﴾ (سورة النور - ٥٥) . والملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول ، وذلك عام فى جميع الملائكة لأن قوله : لا يسبقونه بالقول خرج على جهة المدح لهم ، فكيف قالوا : (اتجعل فيها من يفسد فيها) فقيل : المعنى أنهم لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن فى بنى آدم من يفسد ، إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد فظ خليفة فهموا أن فى بنى آدم من يفسد ، إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد ، ولكنهم عمموا الحكم على الجميع بالمعصية ، فبين الله لهم أن فيهم من يفسد ومن لا يفسد ، فقال تطيبا لقلوبهم (إنى أعلم مالا تعلمون) ، وحقق ذلك بأن علم آدم الأسماء .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، كتـاب الشـعب ، دار الريان للنزاث ، القاهرة ، ١٩٨١

وقيل أن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء ، وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء ، فبعث الله اليهم ابليس في حند من الملائكة فقتلهم والحقهم بالبحار ورعوس الجبال ، وهذا ما حعلهم يتساء لون : (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) .

كما قال سعيد بن جبير: إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وإنما سمى إنسان لأنه نسى، وروى السدى عن ابن مالك عن ابن مسعود فى قصة خلق آدم عليه السلام قال: فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها ؟ فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تقبض منى أو تشيننى، فرجع ولم يأخذ، وقال: يارب إنها عاذت فأعذتها، فبعث ميكائيل، فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموت، فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط، فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط، ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم عتلفين ولذك سمى آدم لأنه أخذ من أديم الأرض فصعد به، فقال الله تعالى له: أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها، فقال: أنت تصلح لقبض أرواح ولده.

ويقول القرطبى فى قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ ، علم معناه عرف: وتعليمه هنا الهام علمه ضرورة ، ويحتمل أن يكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام ؛ وقال علماء الصوفية : علمها بتعليم الحق إياه وحفظها بحفظه عليه ، ونسى ما عهد إليه لأنه وكله فيه إلى نفسه فقال : ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجدله عزما ﴾ (سورة طه – ١٠٥) . وقال ابن عطاء: لولم يكشف لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من الملائكة في الاخبار عنها ، ويستمر القرطبي فيقول : الأسماء هنا بمعنى العبارات فإن الاسم قد يطلق ويراد به المسمى ، وقد اختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام ، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن حبير : علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها ، وروى عاصم بن كليب عن سعد مولي الحسن بن على قال : كنت جالساً عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم السوط ، قال ابن عباس : وعلم آدم الأسماء كلها .

ولفظ كلها يقتضى الإحاطة والعموم ، وفي البخارى من حديث أنس عن النبي عن القيامة ، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا ، فيأتون آدم ، فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء»، قال ابن منداد : في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توفيقا ، وإن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتقصيلاً، وكذلك قال ابن عباس : علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب ، وروى شيبان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم

الملائكة ، وسمى كل شيء باسمه ، وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه ؛ قبال النحاس: وهذا الحسن ماروى وهذا والمعنى علمه أسماء الأجناس، وعرفة منافعها ، هذا كذا وهو يصلح لكذا ، وقال الطبرى : علمه أسماء الملائكة وفريته وأختار هذا ورجحة بقوله : (ثم عرضهم على الملائكة) وقال ابن زيد : علمه أسماء فريشة كلهم ، وقبال الربيع بن خثعم : (أسماء الملائكة خاصة) وقال القتبى : (أسماء ما خلق في الأرض) وقيل : أسماء الأجناس والأنواع .

ويقول القرطبي أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام ، والقرآن يشهد له : ﴿وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ واللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته ، وبهذا حاءت السنة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ((وعلم أدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة)) .

### تفسير ابن كثير:

ويقول ابن كثير (١): هذا مقام ذكر الله تعالى فيه - شرف أدم على الملائكة ، بما المتصه من علم أسماء كل شيء دونهم ، وهذا كان بعد سجودهم له ، وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة ، حين سألوا عن ذلك ، فأخيرهم تعالى بأنه يعلم مالا يعلمون ، ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف فأخيرهم تعالى بأنه يعلم مالا يعلمون ، ولهذا ذكر الله هذا الله المتماء كلها ، وقال السدى عمن حدثه عن ابن عباس قال : علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا واللواب فقيل هذا الحمار ، وهذا الجمل ، وهذا الفرس ، وقال الضحاك عن ابن عباس قال : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ، وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم ابن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس قال : علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية ، وقال معبد عن السلف أنه علمه أسماء كل دابه وكل طير وكل شيء وكذلك روى عن سعيد بن حبير وقسادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة ، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم ، واختار ابن حرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال (ثم عرضهم) وقد قرأ عبد الله بن حبر رأنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال (ثم عرضهم) وقد قرأ عبد الله بن مسعود (ثم عرضهن) ، وقرأ أبي بن كعب (ثم عرضها) أي السماوات .

ويرى ابن كيثر أن الصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها ، كما قال ابن عباس : (حتى الفسوة والفسية) يعنى ذوات الأسماء المكبر والمصغر ، واستشهد ابن كيثر بقول البخارى في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه :

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الممشقى ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،١٩٨٢ .

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله مَلِيَةٍ قَالَ : يَجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون استشفعنا إلى ربنا فيـأتون آدم فيقولـون أنـت أبو الناس خلقك الله بيده ، واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فاشقع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيقول لست هنا كم ، ويذكر ذنبه فيستحى ، إتتوا نوحــا فإنه أول رسول الله بعثه الله إلى أهـل الأرض، فيأتونـه فيقـول: لسـت هنـاكم، ويذكـر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحى فيقول أثنوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ، فيقول أتتوا موسى عبداً كلمه الله واعطاه التوراة ، فيأتونه فيقول : لسـت هنـاكم ، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحى من ربه، فيقول التواعيسي عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه ، فيأتونه فيقول لست هناكم ، أثتوا محمداً عبداً غفر له ما تقدم من ذنبة وما تــأخر ، فیأتونی فأنطلق حتی أستأذن ربی ، فإذا رأیت ربی وقعت ساجدا ، فیدعنــی ماشــاء الله ثــم يقال : إرفع رأسك ، وسل تعطه ، وقبل يسمع ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنة ، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربسي مثله ثم أشفع ، فيحد لي حدا فأذخلهم الجنة ، ثم أعود الثالثة ، ثم أعود الرابعه فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، هكذا ساق البخاري هذا الحديث والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقول أنت أبو الناس خلقك الله بيده، وأسجدلك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال ﴿ ثُم عرضهم على الملائكة ﴾ أي المسميات كما قبال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة . وقال السدى في تفسيره عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة، وقال مجاهد: ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة.

### تفسير الشيخ محمد متولى الشعراوى:

ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوى (١) أن الكلام هنا لا يعنى أن الله مبحانه وتعالى يستشير أحدا من الخلق ، بدليل أنه قال : ﴿ اللى جاعل ﴾ كأمر مفروغ منه ، ولكنه اعلام للملائكة ، والله سبحانه وتعالى عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلأن لهم مع آدم مهمة ، فهناك للدبرات أمرا، والحفظة الكرام ، وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق سبحانه وتعالى بمهام متعددة ، وتتصل بحياة هذا المخلوق الجديد ، ولكن هذا الخليفة سبحانه وتعالى بمهام متعددة ، وتتصل بحياة هذا المخلوق الجديد ، ولكن هذا الخليفة ، سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا ، ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق ،

<sup>(</sup>۱) محمد متولى الشعراوى: "معجزة القرآن"، الجزء الثامن، كتاب اليوم، جمهورية مصر العربية، العمد ٢٥٦ – مايو ١٩٨٢.

وجعل الكون مسخراله ، فكأنه خليفة الله في أرضه ، أمده بعطاء الأسباب فخضع الكون له يارادة الله(١)، وليس بارادة الإنسان .

والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن أنه خلق الجان قبل خلق الإنسان ، قال تعالى : ﴿وَالْجَانَ خَلَقَنَاهُ مِن قبل مِن قار السموم﴾ (الحجر- ٢٧) .

ولذا من المحتمل أنه كان هناك خلقا أفسدوا في الأرض ، وأن الملائكة شهدوا التجربة وقاسوا عليها ، ولذا فقد استنكر الملائكة الخلق الجديد ، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى في وتعالى يريد خلقا يسبح بحمده مقهورين ، ولم يكونوا يعلمون علم الله سبحانه وتعالى في أنه يريد خلقا يأتونه طائعين مختارين ، وعدم علم الملائكة من مرادات الله هو من تمام علم الله ، وقد جعل الله بداية العلم للبشرية كلها بالأسماء ، فكما علم الله آدم الأسماء فإن أي بشر لا يستطيع أن يصل إلى العلم الذي يؤهله ليبدأ التحصيل إلا إذا تعلم الأسماء .

ثم يضرب الشيخ الشعراوى مثلا بالطفل الصغير ، أى طفل في أى مكان في العالم - كيف يبدأ تعليمه ؟ ، إذا كان في المدرسة أو كان أميا في البيت يبدأ تعليمه بالأسماء أولا ، فيقال له هذا كوب وهذا حبل وهذا رجل وهذا بيت الخ ، وبعد أن يتعلم الأسماء يبدأ في تحصيل العلم ، ولكن بعد أن يكون قد استوعب الأسماء ، وحتى الطفل الأمي الذي لا يذهب إلى المدرسة تقوم أمه بمهمة تعليمه الأسماء ، حتى يستطيع أن يتعلم بعد ذلك كيف ينهي عياته العادية ، وبدون تعلم الأسماء فإن الطفل يتعثر ولا يستطيع أن يمضى ولا أن يحصل علما .

وهكذا أنبأنا القرآن بالطريقة التي حددها الله ليحصل الإنسان على العلم بداية بالأسماء.

وبعد أن علم آدم الأسماء عرضهم على الملائكة ، وطبعا لم يعرض الله الأسماء على الملائكة، وإنما عرض المخلوقات التي تطلق عليها الأسماء على الملائكة بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ الْبَتُونِي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ فالله قد عرض المخلوقات التي تطلق عليها هذه الأسماء ، ثم طلب من الملائكة أن يقولوا له الأسماء ، فقالوا سبحانك ، أي تعاليت وتنزهت عن أن يحيط بعلمك ومراداتك أحد ، قالوا معترفين بعجزهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى : ﴿ سبحانك لا علم لما إلا ما علمتنا ﴾ ، وكل مخلوقات الله لا علم لهم الاما أتاحه الله لهم من العلم ، فالعلم كله يأتي من الله ، والله يكشف من علمه وقدراته في الكون مايشاء لمن يشاء ، وكل كشف علمي في الكون قد جعل الله له ميلادا أو موعدا يكشفه فيه للبشر ، فإن صادف مولد هذا العلم باحثا يبحث فيه كشفه الله له ، وإن لم يصادف تم الكشف عل نسميه نحن الصدفة .

<sup>(</sup>١) محمد متولى الشعراوى: "الله والكون" ، دار للسلم للعاصر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٠ .

والمصادفة التى ندعيها فى الكون هى الموعد أو لليلاد الذى حدده الله سبحانه وتعالى ليكشف عن قانون فى الكون يجهله الناس ، عسى أن يدركوا بهذا القانون الذى كان يعمل فى خدمة الإنسان ، و لم يكن أحد يدرى عنه شيئا ، عسى أن يكتشفوا بهذا القانون اعجازا من اعجازات الله فى كونه ، فيزيدهم هذا الإعجاز فهما وإدراكا لعظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى ، ولكن الذى يحدث للأسف الشديد أن الإنسان ينسب الفضل لنفسه وينسب الكشف لنفسة ، وينسى قدرات الله ، وكل شىء فى هذا الكون ابتداء وانتهاء هو من الله فحبة القمح التى نأكلها الآن أتت من زرعة القمح فى الموسم الماضى ، وزرعة القمح فى الموسم الماضى أتت من زرعة القمح فى الموسم الذى قبله ، وهكذا تتسلسل الأشياء ، حتى نصل إلى حبة القمح الأولى ، التى لم تأت من موسم سبق ، من أين أتست هذه الحبة ؟ من الله سبحانه وتعالى ، والشجرة التى تراها أمامك حتنا ببذرتها من شجرة سابقة ، والسابقة جئنا ببذرتها من شجرة أسبق ، وهكذا نمضى حتى نصل إلى الشجرة الأولى ، من الذى أو جدها أنبتها مادامت لم تأت من شجرة سابقة ، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أو جدها أنبتها مادامت لم تأت من شجرة سابقة ، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أو جدها أنبتها مادامت لم تأت من شجرة سابقة ، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أو جدها أنبتها مادامت لم تأت من شجرة سابقة ، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أو جدها أنبتها مادامت لم تأت من شجرة سابقة ، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أو جدها .

قال الله لآدم: هيا آدم انبئهم بأسمائهم، أى أن الله سبحانه وتعالى طلب من آدم أن ينبئ الملائكة بأسماء تلك المخلوقات ، التي لا يعرفون أسماءهم ، والتي عجزوا أن يذكروا أسماءهم أمام الله ، وهنا نتوقف قليلا لنقول كيف أنبا آدم الملائكة بهذه الأسماء ، لابد أنه أنبا بها بلغة يفهمونها ، فما دامت هي أسماء فهي تنطق أي تقال ، فمن أين عرف آدم اللغة التي يتحدث بها، واللغة هي وليده البيئة أي أنها لا تورث ولا تكون في الإنسان بالطبيعة ، بل للإنسان أن يسمع حتى يتكلم ، ولذلك نجد أن الصم الذين لا يسمعون والذين ولدوا هكذا لا يستطيعون أن ينطقوا بحرف واحد ، وآدم قد نطق بأسماء هذه المخلوقات فلابد أنه سمع حتى يستطيع أن ينطق ، فمن الذي علم آدم الكلام ؟ إنه الله ؟ فلابد أن آدم لكي يستطيع أن يتكلم يكون قد سمع من الله ، وهكذا فإن هذا إعجاز آخر من أعجاز القرآن الكريم ، يدل على أن الله هو الذي علم الإنسان الكلام ، وآدم قد تعلم من نالله من خالقة سبحانه و تعالى .

وفى كتابه هراسماء الله الحسنى في يشرح لنا الشيخ محمد متولى الشعراوى (١) أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء ، ثم خلق الخلق وأطلق على كل مخلوق اسما يبرك عليه ، بحيث إذا أطلق الاسم تبادر إلى الذهن صورة المسمى ، فحين أقول لك شمس ، يرد إلى ذهنك صورة القرص الذي يشرق كل صباح ، ليملا الأرض نورا ودفئا ، وهكذا .. الله ذهنك صورة الأرض .. الجبال .. الكواكب .. النجوم .. الشجر .. كلها أسماء تدل على

<sup>(</sup>١) تحمد متولى الشعراوي: "أسماء الله الحسني"، الجزء الأول، مكتبة الشعراوي الإسلامية، أخبار اليوم، ١٩٩٣.

مسمى بعينه ، وقد علم الحق سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها ، يقول الحق سبحانه وتعالى : هو علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وكلمة كلها تفيد الإحاطة والشمول .

ويقول الشيخ الشعراوى في موضع آخر: الإسم نوع من أنواع العلم ، والعلم في اللغة هو أسم يعين مسماه -كما ذكرنا- بحيث إذا ذكر الاسم وردت صورة المسمى في الذهن ، وينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: (اسم ولقب وكنية) ، والاسم: هو ما يوضع على المسمى أول وضع ، بحيث إذا ذكر الاسم وردت صورة المسمى في الذهن ، أما اللقب فهو ما أشعر برفعة أو بضعة ، وكان وضعا ثانيا فابنك الذي انجبته وأسميته أحمد قد تشعر مع الأيام أنه يتصف بالغباء فتطلق عليه الفظ (الجهول) أو (جهلان) ، والكنية ماصدر بأب أو أم أر أخ أو أخت ، وكانت وضعا ثانيا ، فابنك الذي سميته أحمد حينما يكبر وينحب ابنا يسميه (بكر) فينادية الناس (أبا بكر) فإن هذه تصبح كنية له .

### شرح الأستاذ محمد شهاب الدين الندوى:

ويقول الأستاذ محمد شهاب الدين الندوى في كتاب (بين علم آدم والعلم الحديث) (١): أن هذه الأسماء ما هي الاعتاوين الأشياء وتعريفاتها وخصائصها ومنافعها ومضارها ، التي لها أهمية بالغة في مجال الخلافة في الأرض ، ولا تقوم الخلافة : أي سيادة العالم والسلطة على الكينونات إلا بهذا العلم الأساسي ، ولذلك علم الله تعالى الإنسان الأول هذا العلم الهمام بعد مشروع استخلاف الأنسان على الفور ، كما تظهر هذه التصورات بأول وهلة من النظر .

وتحت عنوان ما هى الأسماء يقول الندوى: الأسماء لغة ما تعرف به الأشياء، أى ما يعرف ذوات الأشياء، فقد صرح أهل اللغة أن اسم الشيء علامته، قال أبو العباس: الاسم رسم وسمة توضع على الشيء تعرف به، قال ابن سيده: والإسم اللفظ الموضوع على الجوهر والغرض لتفضيل به بعضه من بعض، وقال الراغب الأصفهاني: (وعلم آدم الأسماء كلها) أى الألفاظ والمعاني مفرداتها ومركبا تها، لأن معرفة الأسماء لا تحصل الا بمعرفة المسمى، وقد ذكر لسان العرب: قيل معناه علم آدم أسماء جميع للخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات .

ويقول العلامة شهاب الدين الآلوسى: (والحق عندى ما عليه أهل الله تعالى ، وهــو الذي يقتضيه منصب الخلافة، وهو أنها أسماء الأشياء علوية أو سفلية ، جوهرية أو عرضية).

<sup>(</sup>١) عمد شهاب الدين الندوى: "بين علم آدم والعلم الحديث"، دعوة الحق، إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي، مكة للكرمة، السنة السادسة، العدد ٦١، ديسمبر ١٩٨٦م.

ويرى الأستاذ الندوى أنه قد أحاط لفظ الأسماء جميع موجودات الكون وسائر ظواهر العالم من أعراضها وخصائصها وآثارها ، وهذا علم واسع المدى ، وبه يتم مصالح الدين والدنيا ، ولخطورته سعد الإنسان بإعطاء هذا العلم في أول يومه ، ويقول الأستاذ الندوى عن مفهوم الأسماء كلها أن هذا للفهوم يدل على أن جميع أشياء الكون وأنواع الحياة وأصنافها قد خلقت بكمالها قبل خلق آدم عليه السلام ، وبالتالي فإن الكرة الأرضية كانت متزينة ومشحونة بجميع أمتعة الحياة وحوائجها ، وخالية من كل نقص أو عيب لتكون مضافا للإنسان .

ويقول الأستاذ الندوى إن أول علم رزق الإنسان هو علم الأشياء ، ويعنى علم جميع موجودات الكون بخصائصها ومميزاتها ، ونكاد نعبر عنه به (علم الأسماء) حسب مصطلح القرآن الكريم ، وعلى كل ، وهذا هو العلم الحديث ، فإن العلم الحديث يبحث عن نفس هذه الأشياء وخواصها وظواهرها وفاعلياتها ، والتي عبر القرآن عن جميع هذه بلفظ معجز وهو (الأسماء) ، فإن علم الطبيعة (Physics) ، وعلم الأحياء وهو (الأسماء) ، فإن علم الطبيعة (Geology) ، وعلم الكيمياء (Astronomy) وغير ذلك من العلوم الكونية إنما تدور حول الأشياء المادية (أى حول المسميات) وخواصها ونعوتها الكونية بتراكيبها وماهياتها وكيانها .

ويقول الشيخ محمد شفيع المفتى الأكبر لباكستان: (لابد لاستحقاق الخلافة فى الأرض من معرفة المخلوقات الأرضية وخصائصها وآثارها، وما كانت طبيعة الملائكة حاملة لذلك) ويقول الأستاذ الجوهرى: (فمن لم يقدر على معرفة مراتب الأشياء لا يستحق أن يكون خليفة عليها).

ويقول الأستاذ الندوى أن الفرق بين آدم وأولاده فهو أن علم آدم كان موهوبا من الله تعالى ، أى كان هو العلم الذى أعطاه الله من غير كسب ومشقة ، بينما العلم الذى أعطى أبناء آدم فهو مكسوب وحافل بالتعب والعناء ، ولكن الله فطر الناس مجبولين باستعداد كسب هذا العلم لكى يسخروا أشياء الكون ويؤدوا مسئولياتهم تحاه خلافة الأرض.

ومصطلح (علم الأسماء) شامل واسع المدى ، يشمل جميع العلوم والفنون ، ونستطيع أن نعبر عنه في المصطلح المعاصر بالعلم والتكنولوجيا (Science and Technology) ، لأن مفهوم العلم والتكنولوجيا هو معرفة المادة (Matter) واستخدام طاقاتها (Energies) ، مثل إعداد أنواع المنتجات والمركبات الكيميائية وشتى لوازم المدنية ، والانتفاع بالحرارة

والكهرباء بعد تذليلهما في شتى محالات الحياة البشرية ، فالعلم والتكنولوجيا لازمان للخلافة في الأرض ، فهما توأمان لا نفرق بينهما أبداً .

ويرى الأستاذ الندوى أن علم الأسماء يكشف النظام الإلهى ، ويمهد الطريق لمعرفة الله تعالى ، وأنه يحيط بكل شيء علماً ، ولكن تعلم الأسماء يعنى ظواهر الأشياء فقط وليس داخلها وسرها فهذا من العلم اللدنى الله وحده .

# الفصل الثانى الأسماء

بعد أن عرضنا لتفسير آية تعليم الحق لآدم الأسماء كلها كما تناولها الأقدمون والمحدثون نحاول في الصفحات التالية أن ننظر إلى الأسماء بمنظور فكرى متجرد ما استطعنا ، في محاولة لإدراك هذا المفهوم الأساسي في حياتنا ، والذي نتعايش معه كوجود أثيرى يشمل منطقنا وحديثنا وفكرنا، ومن المعلوم أن تناول الأساسيات البسيطة من أصعب الأمور، لأنك لا تملك مفاهيماً اكثر أساسية منها لتردها اليها ، ولذا فأنت مرهون بعلاقاتها الأفقية المتشابكة مع أقرانها ، ولقد حاولت هنا مع الأسماء أن اتخيل اختفاء الأسماء في حياتنا وبهذا تسللت مع العلاقات المتشابكة التي كانت مرتبطة بالأسماء واختفت معها ، وظللت اتابع اختفاء العلاقات حتى وجدتني قد أخفيت كل شيء ؟ .

تعالوا بنا نكافح في فهم الأسماء .

### تعريف علمي للاسم:

ما هو الإسم ؟ ، انظر إلى هذه الألفاظ الصوتية ، والتي يمكن أن تدون بصورة مقروءة، والتي نعبربها عن شيء بعينه ، وقد نعبربها عن قطاع كبير من الأشياء ، بينها صفات مشتركة ، فيمكن أن نطلق عليها لفظاً واحداً ، هو إسم لها .

نحن نقول: شجرة وجبل وماء، وكم من الأشحار وأنواعها والجبال وتضاريسها والماء ومكوناته، ولكننا نميز كل شيء باسمه بلا لبس أو غموض، فالكتاب تعرف كمحموعة من الأوراق المدون عليها معلومات معينة، وقد يكون الكتاب كبيرا أو صغيرا، ويحتوى صورا أو رسوما، ذو غلاف سميك أوملون، وقد يكون فاخراً أو حتى ردئ الإخراج، إنه الكتاب دائما، نميزة رغم تغير شكله ومحتواه تغيراً لانهائيا، ولا توجد شجرتان وإن كانتا من نفس النوع منطبقتان تمام الإنطباق، ولكننا نقول بكل اليسر: هذه شجرة، برغم تعدد أشكالها، وتنوع صفاتها وأعدادها الموجودة، والمندثرة في الأزمنه الماضية، والمقدر لها أن تنبت في مستقبل الدهر.

والإنسان نفسه لا يمكن أن يتشابه شخصان تمام التشابه ، بل هناك من فقد الذراع ، وهناك من زادت أصابعه واحدا ، وهناك القزم ومفرط الطول ، ولكننا نميز الإنسان دائما عن غيره من المخلوقات بلا لبس أو غموض .

الأسماء تعبر عن أشياء ومعانى ، متغيرة تغيراً لانهائيا ، ولكنها تشترك معاً فسى سمات عامة فنحن نقول : الحرية ، وقد تعنى أن نفتح للعصفور باب القفص الجميل الذى يسكنه ، وقد تعنى للتوار أن يحصلوا على حق الانتخاب والترشيح ، وقد تعنى خروج الغزاة الأجانب وعودتهم لبلادهم ، ونحن نقول : المرض ، وله أنواع كثيرة ، بعضها معلوم لنا ، وبعضها غير معلوم ، وبعضها يظهر حتى بتطور الزمان ، فكل اسم يحتوى تفاصيل لا نهائية .

وهكذا فالطبيعة متنوعة تنوعا لانهائيا ، وكذلك الأفكار والمعانى ، ومن المعلوم أن مقدار ما نعرفه من الطبيعة وأنفسنا يمثل جزءًا غاية فى الضآلة بالنسبة لما هو موجود فى عالم المعرفة الشاسع ، بل إن المعرفة من سماتها اللازمة أنها متزايدة ، سابقة باستمرار ، فكلما علمنا الجديد كلما فتح هذا الجديد بحالاً جديداً للمعرفة ، حتى أندا كلما علمنا كلما أحسسنا بجهلنا عن أشياء أخرى ظهرت لنا بهذه المعرفة ، ونحن ندرك أن المعرفة عالم لا نهائى .

الأسماء أسلوب لتمييز المعرفة ، والسعى فى حوانبها الفسيحة ، فهى تميز مفردات المعرفة ، وتعطيها تعبيرا يسيرا بسيطاً ، يُبعلنا جميعاً نتعارف عليها كلما لفظنا أسماءها ، فالشجرة تعبير عن كائن له من الصفات والأنواع والأعداد والتصرف والوظيفة والقيمة وغيرها ما لا يمكن اعتباره إلا أنه لا نهاتي المفردات ، ومع ذلك فبكل البساطة واليسر ودون استظهار هذه المفردات نقول : هذه شجرة ، ونقول : هذا غصن وهذه ورقة ، وكم من أشكال الأغصان والأوراق ، بل وأهم من ذلك : كم من الأحداث التي تحدث في هذه الأوراق وهذه الأغصان من "نتح" و "تمثيل" و "احتراق" ، وكلها أسماء لتغيرات تحدث لمادة هذه المكونات للشجرة ؛ فالأسماء كأسلوب لتمييز مفردات المعرفة تشبه الشفرة ، التي عندما نذكرها تعنى كمية هائلة من المعلومات ، عبرنا عنها بلفظة غاية في السهولة واليسر ، ولكنها تعبر عن وجود غاية في التشابك والتعقيد والمعلومات اللانهائية .

إن المعجز في إطلاق الأسماء أنها لا تستدعى من المتحدث بالأسماء أن يكون مستظهراً لكمية المعلومات الهائلة التى يحتويها كل اسم، فالمتخصصون فقط هم الذين يعرفون تفاصيل العمليات الحيوية التي تحدث في الأشجار مثلا، أو خواص الالكترون، هذا ويقبل العلماء المتخصصون حقيقة أن معلوماتهم عن هذه المسميات ضئيلة للغاية.

هذه الأسماء اليسيرة لنا جميعاً تمكننا من التعبير عن مفردات الطبيعة ، رغم جهلنا معظم تفاصيلها ، ورغم ضعفنا عن الاحاطة بها ، ورغم ضعف أنبه العلماء المتخصصين عن سبر أغوارها، بل أن الذين يملكون قدراً من الحكمة يقررون أننا لن نحيط علما . بمفرد واحد من مفردات المعرفة في مستقبل الزمان ، رغم ذلك كله نحن نطوى جوانب المعرفة في لفظة يسيرة ، تجعلنا نقول بكل الثقة : زرعت هذه الشجرة ، هذه الشجرة ! ، أو تعلم كم المعرفة

الخاص بهذه الشجرة ؟ ، وهل تعلم ؛ إن كنت من العلماء الأفذاذ في علم النبات ؛ ماذا يحدث للتربة وكيف تغذى هذه الشجرة ؟ سبحان الله ، إننى لو تجردت من معرفتى بالأسماء؛ وهذا مستحيل ؛ فإن المنطق الغفل يستدعى أن يُعْرف كل شئ عن هذا المفرد ، حتى يمكن أن نطويه طيعاً ونقول : إن هذه هى الشجرة ، وكأنك تعرفها ، كم نعرف من أمرها ؟ وكلما سألت عالما أنبه من سابقه سيقرر أن معرفتنا أكثر ضآلة مما قرره سابقه .

لكأن الإسم هو ذلك الصندوق الأسود الذي يحتوى الحقيقة اللانهائية ، ونحن نتناوله سهلا يسيرا ، بل أننا نملك عدداً كبيراً من الأسماء ، ونسعى بها ، ونتعارف بها ، ويدرك كل منا المقصود منها تماماً دون عناء ، وكل اسم يعبر عن وجود لانهائي من المعرفة ، نحن لا نعرفها ، ولكننا نقرر بلفظة الإسم أننا مجاهدون في معرفة الجديد عن هذا المفرد ما حيينا ، إنه التعبير الذي علمه لنا علام الغيوب طويا لجوانب المعرفة اللانهائية في لفظة غاية في اليسر، تذكاراً لنا بمواصلة السعى لمعرفة الجديد من أمره ، واعترافا منا بجهلنا الدائم عن الإحاطة به .

الإسم يشتق من لحظة معرفة الناس بالمسمى ، وقد يشتق من صفة فى المسمى ، وقد يكون تعبيرا لم يشتق أساساً من المسمى (مادته أو صفاته) ، لكنه دالة كاملة فى المسمى كالدالة الرياضية التى تحتوى على تعبير رياضى لا يمت بصلة لما نعبر عنه بهذه الدالة ، فمثلا لو عبرنا عن التيار الكهربى المتردد بدالة حيبية فأين هذه العلاقة الرياضية من التيار الكهربى ، المنير للظلام ، والمحرك للآلات العملاقة ، الباطش بمن يقترب منه ، ومع ذلك فإن الدارسين يستخدمون الدالة الجيبية لكى يدرسوا ويحققوا تقويم التيار الكهربى ، وعلاقته بالحركة الدورانية المكونة له بل وتأثيره فى الملفات والمغناطيسات البعيدة عنه والتى لا تتصل به مباشرة . فالإسم دائماً وجود عقلى بسيط يسير بينما ذات للسمى لها وحود عملاق مؤثر فعال ، بل نحن قد نتحكم فى هذا الوجود العملاق باسم لوجود أبسط منه ، فيخرج علينا من يُخترع "الزر الكهربى"! .

فالاسم هو المدخل إلى السعى في عالم المعرفة ، وذلك بالتعبير عن المعلومات اللانهائية، واحتوائها في أقل بجهود فكرى ممكن يدل عليها مجتمعة رغم عدم الإحاطة بها ، وهو كما قدمنا يذكرنا بمواصلة الاستزادة من المعرفة ، كما أنه اعتراف منا بعدم الإحاطة بعلم الله ، الذي يحتويه هذا الاسم ، والاسم نفسه غاية في اليسر والسهولة .

وبلغة الرياضيات يمكننا اعتبار الأسم أنه يتخطى ما لا نهاية له من المعلومات ليعبر عن عنها بشكل بسيط في أقبل حيز عقلى يقترب من الصفر ، لكأن الاسم هو تعبير عن اللانهائية بالصفر ، أو هو أحتواء ما لا نهاية في صفر .

نعم: أنه التلخيص الرباني العظيم، الذي يعبر عن حوانب المعرفة الشاسعة بأقل المجهودات اليسيرة ، التلخيص الذي يعبر عن كل شئ باللاشئ ، إنه التبسيط المطلق ، الذي يمكننا من معرفة عدد كبير حداً من الأسماء بسهولة ويسر ، نسعى بها ، ونبحث فيها ، ونعرف الجديد عنها كل يوم ، اليست هذه الأسماء هي التي علمها الحق سبحانه وتعالى لآدم، وعجز عنها الملائكة ، عجزوا عنها لأنهم يدركون عظمتها ، وكيف أنها مدخل إلى المعرفة ، وأنها تمكن الحكمة من أن تكون الحكم في الأشياء وفي المعاني ، والحكمة الله وحده ، والعلم الله وحده ، وهذا ما تقرره الأسماء ذاتها ، فهي تعلن أننا لن نأتي على العلم الذي يُحتوية اسم واحد ، و ناهيك بعدد الأسماء .

ومن ذا الذى يتخيل تواصلا وتفاهما بين بنسى الإنسان بدون ادراك مفهوم الأسماء والسعى به ، ومن ذا الذى يوحد ادراك الناس لشئ بعينه ، فليفظون نفس الصوت على نفس الشئ جميعهم ، وقد يكتبون أو بالأحرى يرسمون تمثيلا تابتا له دائما . جميعهم ، بل إن المطلوب أبعد من ذلك ، لأن اختلاف لغات الناس وبنية الأسماء نفسها لاينفى اتفاق مفهومها بين البشر كتعبير لتمييز الأشياء ، وتبدأ الترجمة – وهى اسم أيضا – لتحقيق التناظر بين بنيات الأسماء .

### الأسماء هي المدخل لإدراك الانفصال والانصال في الوجود:

الأسماء تعنى الانفصال في مفردات الطبيعة ، أى أن هناك أشياء منفصلة متميزة ، يمكن أن تنشأ بينها علاقات ، ويخرج من علاقاتها أشياء وأسياء ، بل نقول : يخرج من علاقاتها أسماء ! .

من ميز الشجرة عن الأرض ، وصارت لها و جودا منفردا في عقله ، فإنه من المكن له أن يفكر في غرسها ، ومن الممكن له أن يستخدمها لأغرانه بعد اقتلاعها ، وهو لن يصاب بالهلع الغريزى ، ولن يفقد البصيرة إذا وجدها تسقط أمامه ، مثلما يحدث مرارا و تكراراً لنفس الحيوان ، وذلك لأنه سماها ، وميزها عن غيرها من المسميات ، فصار تصرفها الفردى واردا ، وصار فصلها ومحاولة استخدامها بمفردها ممكنا .

إن الأسماء تبصرنا بالتعدد في الطبيعة وتقسيمها لمفردات ، وبالتالي فإن من يدرك الأسماء ، يمكنه فصل هذه الأسماء ، وتحديدها ، وتمييزها عن بعشها ، شم إن الانسان يمكنه استعمال الأسماء المعنوية مثل قطع وتكسير وتهذيب ، فيمكنه ان يهذب الصخر فيصبح سلاحا ، وهكذا يكون الانسان قد انتقل من اسم الصخر إلى اسم السلاح باستخدام أسماء القطع والتكسير والتهذيب ، وهكذا يسعى الإنسان في الأسماء متاحة اليه ، فيتمكن الأنسان البدائي من مواجهة اعدائه من الحيوانات الضارية باستخدام السلاح الصخرى ، ثم هو لابد

سيكتشف اسم النار ، ويميزها مفرداً من مفردات الطبيعة ، ثم هو سيسعى للحصول على النار قاصدا ، بعد ان ميزها مصادفة ، ذلك أنها من مفردات الطبيعة ، وقد ميزها اسماً ، فلابد وأن يتعامل معها ، وهكذا سيكتشف الاسم المعنوى لطهو الطعام ، بل هو سيكتشف انصهار حجر خاص سيسميه نحاساً غفلاً باستخدام النار، ثم هو سيكتشف سباكة النحاس والحديد لينتج أسلحة أمضى وأقوى ، وهكذا سيسعى خليفة الله فى الأرض مبدعا مضيفا مقيما للحضارة .

والانفصال مدخل لادراك الاتصال ، فمن ميز المفردات وفصلها أدرك توصيلها وتجميعها، وأنى له أن يدرك اتصالها دون أن يدرك انفصالها قبلاً ، وهنا يمكن الانسان أن يقوم بخلط الماء والتراب لانتاج الطين ، ويمكنه ادراك تجمد الطين إذا ترك ليحف ، وهكذا سيصنع الانسان حداراً من هذا الطين ، ويكمله إلى مسكن يقيه الحر والبرد ، نعم سيبداً الانسان في التعامل مع الوجود لصالحه .

فالاسم هو الوحدة الأساسية في المعرفة ، وهناك لانهاية من الأسماء ، قد تحولت إلى بحموعة من الأصفار ، نستوعبها دون عناء ، فهذا شجر ومنه خشب ، وهذا حديد ومنه مسمار ومفاصل ، وهذا منشار صنعناه ليمكننا من الاسم للعنوى لقطع الأخشاب ، وهذا الغراء ، وهذا الشاكوش ، وهذا الطلاء ، ومن العلاقات المنظمة ، العلاقات الخلاقة بين هذه المفردات ، ينتج اسم فائدة ، اسم الدفء والهواء ، ينتج اسم الشباك ، وقس على ذلك ، كيف ستكون الدنيا عندما يسعى الإنسان بالأسماء .

تلك هي الأسماء في بساطتها العملاقة ، تلك هي وحدات المعرفة التي تمكن الحكمة من إقامة علاقات بينها لانتاج اسماء حديدة ، ويالها من مفردات بسيطة في عقل الإنسان ، ولكنها تمكنه من الحركة والانتقال من أعماق المعرفة ، تمكنه أن يكون خلاقا ، وأن يكون مبدعا ، تمكنه أن يكون خليفة الله ، وهو يسعى مع الأسماء وبالأسماء ونحو الأسماء .

لقد وقفت ملياً أمام حيوان ، ينبض في حدار شجرة ، ولكنه فجأة حرى خائفا عندما سقطت الشجرة ، وولى بعيدا ، وكأن انفصال الشجرة عن التربة شيء غريب عنيف غير متوقع ، مع أنه حدث تقليدى عابر متكرر ، لا يعنى أكثر من أن الشجرة شيء منفصل عن الأرض ، ويمكنه فصلها عن الأرض ، وكم خبر أطفالنا ذلك بعد بضع مرات ، وناهيك عن "الجاذبية" التي تسبب وقوع الأشياء ، أيُّ تاريخ يلزم هذا الحيوان حتى يسبر غور هذا الإسم العقلاني !، ولو تسلسلنا في ادراك الانفصال والاتصال في مفردات الوجود لأمكننا أن غيز شجرا معينا ينضح ساتلا "صمغ" وجبلا معينا به حجر "مغناطيس" ، وسنظل نتابع هذا الادراك إلى أن نصل إلى السيارة والطائرة والصار وخ ، سبحانه الله .

أين قوة الإنسان من الفيل بل ومن الديناصور الذي يمكنه أن يقضى على الإنسان ، ولم يقطعها الدنياصور ، ولكن الإنسان صنع المسكن وقطع الاخشاب ، ولم يصنعه الفيل ، ولم يقطعها الدنياصور ، والمسمار من الحديد ، والحديد من الحام يوضع في الأفران ، والحنام في الراب ، والسراب يتعايش معه الكثير من الحيوانات ، بل إن بعض الحيوان يقضى حياته في الحنام الرابي ذاتة ، ولم يتمكن الحيوان أن يصل إلى المسمار .

لقد أدرك الملائكة ؛ وهم خدام العرش ؛ عظمة السؤال حين قال لهم الحق : "انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين" ، وقد يقول البعض : وما الصعوبة في معرفة الأسماء ، انها بسيطة للغاية ، نعم إنها بسيطة للغاية ، بعد أن عَلمَّها الحق تبارك وتعالى لآدم ، ولكن في هذا الزمن الأزلى لم تكن كذلك ، والملائكة لم يتعلموها ، فأدركوا عظمة السؤال ، وردوا ردهم الصادق : ﴿قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك انت العليم الحكيم ﴾ .

لايدرك العظمة ولا يقدرها إلا مسن يفتقدها ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، لقد أدرك الملائكة ذلك حينما عرض عليهم الحق سبحانه وتعالى أمر الأسماء ، وهم حدام العرش والمنفدين لأوامر الحق فيه ، من قبل آدم وحتى يوم الديس ، فحبريل ينزل للرسل بكلمات الله لا يعوقه مكان ، وعزرائيل يقبض الأرواح بأمر الله ، ويضع نهاية الإنسان ، كل هذه المهمات الهائلة للملائكة ولا يعرفون الأسماء ، واعلنوا أن لاعلم لهم إلاما علمهم العليم الحكيم ، وذلك لأن الأسماء منة من الله لآدم ، ليكون جديرا بخلافة الله في الأرض ، ولكي يتمكن هو وذريته من تطويع الطبيعة والتغيير فيها ، وهذا ليس متاحاً للملائكة خدام العرش، الذين يخدمون الحق سبحانه وتعالى دون أن يكون لهم أن يغيروا خلق الله .

### التعليم الربائي العظيم:

كان تعليم الأسماء تعليما عظيما ، لأنه تعليم رباني خالص ، فهو ليس بمعناه الضيق : تحفيظ لأسماء بعينها استظهرها آدم ، ريثما يتمكن من القائها على جمهرة الملائكة ، بل أنه تعليم رباني وما أعظم التعليم الرباني القويم ، لقد علمه الله مفهوم الإسم ، علمه الله استخدام الأسماء وادراك الأسماء والسعى بالأسماء أسلوبا ومنطقا للتعبير عن الحقيقة ومعاملة الوجود وفهمه وتطويره، حباه الله بعلم الأسماء ، يعرفها ويغيرها ويمحوها ويقدها قداً كلما عن عليه جديد ، علمه الله مفهوم الأسماء ودورها ومعناها ، فصارت في روعه وسيلة طيعة يسعى بها ليستحق خلافة الله في الأرض .

نعم: إنه تعليم للمفهوم، فصار تعليما مفهوماً لامستظهراً، تعليما مستوعبا نافعا، فهو التعليم الرباني الذي أعجز الملائكة، وكان برهانا من الله للملائكة على استحقاق آدم لخلافة الله في الأرض.

### وتبياناً لهذا للعنى يقول ابن كثير في تفسيره:

"قال الذى في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مره وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة ، وأسكن آدم الجنة ، فكان يمشى فيها وحيشاً ليس له زوج يسكن اليه ، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه أمرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ماأنت قالت : امرأة قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى . قالت الملائكة ينظرون مابلغ من علمه : مااسمها ياآدم قال : حواء ؟ قال : إنها خلقت من شيء حي" ، وفي دائرة المعارف الأمريكية (١) تحت بند حواء "Eve" أن أصلها "life" أي الحياة .

فهذه القصة توضح أن الملائكة يدركون معنى التعليم الرباني لآدم ، بأنه في قدرة إطلاق الأسماء ، ولذا نجد آدم يسمى زوجه حواء ، ثم يعلل سبب تسميتها بأنها خلقت من شيء حي أي من ضلعه ، أي أنه استوعب التعليم الرباني وصار قادرا على اطلاق الأسماء والسعى بها .

إن الأسماء في عقولنا نحن بني آدم سهلة وبسيطة للغاية ، ولكن حقيقتها أنها عظيمة ومفهومها عملاق للغاية ، وبمقدار قوتها وعظمتها بمقدار سهولتها ويسرها في عقولنا . نعم إنه التعليم الرباني العظيم ، وكيف تظن تعليم الحق لآدم ؟ ، إنه تعليم رباني حعل الأسماء العظيمة المعقدة سهلة يسيرة ، لقد اختار الحق سبحانة وتعالى مفهوم الأسماء العظيمة ليقدمه لآدم ساتغا سهلا يسيرا حتى يتمكن من المضى في عالم الحقيقة مدركا فاهما مستوعبا مقيما للحضارة ومحملاً بالأمانة ليستحق خلافة الله في الأرض ، لقد خص الحق آدم بهذا القبس من علمه اللدني بل وعلمه إياه فصار آدم قادرا على التعامل مع الوحود متسقا معه .

### (ج) تفسير الأسماء بالأسماء: -

من الثابت - كما قدمنا - أن معلومات الإنسان عن أى مفرد في الموجودات سواء كانت مادية أو معنوية هي معلومات ضئيلة بالنسبة للممكن معرفتة، والأنسان يتعلم كل يوم الجديد في كل اتجاهات المعرفة، فالأسماء التي نعرفها كلها مازلنا نحتاج لنعرف المزيد عنها ، ولن تتوقف المعرفة عن اسم واحد ، ونحن لكي نفهم المزيد عن إسم معين نحن في الحقيقة نفعل ذلك بأن ندرك أسماء أخرى .

لنضرب لذلك مثلا باكتشاف" الالكترون"، فحين اكتشفه طومسون عام ١٨٩٧ والبحث لا يتوقف عن معرفة للزيد عن هذا الالكترون، وقد سماه طومسون الكترون أى صغير الكهرباء، فهو للسئول عن التوصيل الكهربي في الأسلاك المعدنية، وقد ترجمت

<sup>(1)</sup> New Standard Encyclopedia, Standard Educational Corporation, Chicage, (1976).

الكلمة إلى العربية باسم "كهيرب" أى صغير الكهرباء ، ولكن بمرور الوقت لم تثبت هذه الترجمة ، واستخدمت الترجمة الحرفية ، وذلك لعمق تعبيرها فى اللغة التى تم اكتشافه بها ، ولفهم الالكترون بدأ البحث العلمي يشق طريقة لأسماء جديدة مثل "الشحنة السالبة" فالإلكترون مشحون بشحنة سالبة ، تجذبة نحو القطب الموجب ، بدأ الأنسان يفهم "المدارات" التى يدور فيها الإلكترون داخل الذرة ، وهذه المدارات لها "مستويات طاقة" ، وهذه المستويات لها درجات "تشبع" وظهرت "الأرقام الكمية" ، التى تدل على وضع الإلكترون في الذرة ، وبدأ العلماء تطبيق الميكانيكا الكمية على الإلكترون ، وذلك لأن الالكترون لا يتصرف طبقا للميكانيكا التقليدية التى قدمها نيوتن .

ولو أخذنا أى موضوع لو جدنا أنه كلما ارتقت معلوماتنا فيه كلما زادت الأسماء المرتبطة بهذا الموضوع ، فكل اسم نعرفة يُبعلنا نتعرف على مفردات جديدة ، قد تكون مادية أو عقلانية، هذه المفردات نطلق عليها أسماء لنميزها ونحددها ، ونعلن وجودها على مائدة البحث وهذه الأسماء الجديدة بدورها تجعلنا نميز مفردات جديدة ما نلبث أن نسميها وهكذا ، وفي تسلسلنا خلال الأسماء قد نعود لأسماء ميزناها من قبل ، وهكذا تتشابك الأسماء معا بأسلوب عميق ، تحكمه الحكمة الإلهية في الخلق ، مكونة نسيج المعرفة المتشابك الذي يستحيل على كائن أن يتحرك في ادراك هذا النسيج بدون التسلح بمفهوم الأسماء ، واستعمالها ، والسعى بها .

وعلى ذلك فالمعرفة البشرية هي مجموعة هائلة من الأسماء ، متشابكة معا، ونحن نتحرك فيما بينها ، فنعرف الجديد عن الأسماء بمعرفة الأسماء المحيطة بها فتفسر الأسماء بعضها، وكلما تحركنا في نسيج المعرفة كلما أدركنا أن هناك أسماء ناقصة يلزمنا تمييزها ، فالمعرفة عالم شاسع منطلق ، مفرداته هي الأسماء .

### إدراك الأسماء هو الأساس الذي قام عليه العلم البشرى: -

إن قدرة الانسان على التعامل مع الأسماء كانت الأصل في اعظم منجزات الانسان ، وهو العلم ، الذي مكن الإنسان من التدخل في الطبيعة لصالحه .

وهو ما نعبر عنه بأن التعليم الرباني لآدم بعلم الأسماء كان قبسا من العلم الرباني العظيم ، لتفضيل آدم بخلافة الله في الأرض ، ويكون قادراً على أن يتدخل في مكونات الوجود ، مغيرا فيه، فأمكنه أن ينجز منجزات ملء السمع والبصر نافعة لحياته بل لترفه .

وكما قدمنا فإن الأسماء قد أرست صفة الانفصال في الطبيعة ، وهذا الانفصال مدخل أساسي لإدراك اتصالها ، فالأسماء تعنى الاختلاف والتميز بين مفردات الأشياء والمعانى ، وهذا التميز مكن الإنسان من المضى في عالم المعرفة بأسس مختلفة عن أى كائن آخر من الحيوان ، فقد استتبع إدراك التميز القدرة على اتباع مسالك عقلانية في ترتيب

ومن للباديء الأساسية في العلوم التجريبية مبدأ التحليل، وهـذا المبدأ كـان المدخــل الأساسي لتفهم العلماء للطبيعة والتدخل فيها ، والتحليل بمعناه العام هو تحويل الوجود المادي أو المعنوى إلى مجموعة من الجزئيات المكونة ، لكل منهم اسم بذاته ، ويمكن التعامل مع هـذه الجزئيات بمفردها دون أي ارتباط بالوجود الكلي الأصلي ، فنفهم كيل جزئية على حدة ، و نعبر عنها تعبيرا كاملاً ، ثم بعد ذلك نقوم بتجميع هذه الجُمَل معا ، وننتهي إلى فقرة عامــة معبرة ، كاملة بقدر ماحللنا وبقدر ما جمعنا ، قد نطلق عليها "النظرية" أو "القانون" أو ما شتنا من الأسماء المعبرة عن العلاقات المنطقية ، ونحن نتحرك في عــا لم المعرنــة بهــذه الأسمــاء ، وتد ننتهي في لحظة إلى اسم حديد لمعنى أو شيئا ماديا لم نصف في تحليلنا ، فما نلبث أن نفك مكونات فقرتنا المفيدة ونحللها راجعين فنصف الإسم الذي اكتشفناه ، تم نعود إلى تجميع فقرتنا لتصبح اكثر إفادة ، بعدها قد يقوم بناء يقى الحبر والبرد ، بـل وفـى كثير مـن الأحيان يعطى النرف والفضل، وقد ينقى الماء زلالا لأحسامنا وطعامنا ، وقد ينساب الحديـد المنتسهر من الخام الترابي ، وقد نصبح في أفريقيا ونمسى في آسيا ، وقد ينطق الجماد يخبرنا بأخبار البلاد والعباد ،بل ويطربنا بالشعر والغناء ، وقد تتحدث الأم الحنون بكل الشجون لولدها الذي يبعد عنها آلاف الأميال ، ثم قبل ما شاء لك الله أن تقول من منجزات تعبر عن وحودها ، من "تصميم" و"تطويـر" و "تقويـم" ، واسمـاء تـدل علـي مكوناتهـا مـن "موتور" و "مكثف" و"ملف" ، بل و "سلك" و "صامولة" .

إن قصة اكتشاف تركيب الماء من الهيدروجين والأكسوجين توضح لنا كفاح الأنسان من احل المعرفة ، كان العلامة شادويك في حفلة صاخبة مع زمرة من أقرائه علماء الكيمياء في هذا العصر ، وكعادة العلماء في حفلاتهم أن يتندروا ويقضوا وقتا طيبا من خلال عمل علمي حديث ، يمثل اكتشافاً يضيف لعظمة علومهم ومنجزاتهم ، وكانت أن يحدثوا فرقعة لغاز الهيدروجين التي تحدث دويا هائلا ، يمثل احتفالا وسمرا خاصا لمنجزاتهم ، في معرفة التفاعل المدوى الشديد الذي يُحدث للهيدروجين في جو من الأكسوجين ، معرفة التفاعل المدويك تساقط قطرات شفافة بعد هذه الفرقعة المدوية ، واستقرشكلها في رأسه و تمكنت من ادراكه أنها ناتج سائل لهذه الغازات المدوية ! ، وترك الحفل وعاد إلى معمله ليجرى تجاربه ، ويجمع القطرات الشفافة التي بدأ يفطن أنها الماء واستوفى تجاربه على خواص السائل الناتج ، واستوثق انه الماء فخرج على رفاقه باكتشافه الجلل ، ليعلن أن سائل الماء مكون في دخيلته من غازى الهيدروجين والأكسوحين ، وأن نتاج الحريق الهائل ماء ! .

لو لم يكن مستقراً في ادراك شادويك أن الأشياء مكونة من حزئيات متميزة ، ولو لم يكن شادويك يدرك لم يكن شادويك يدرك ارتباط سقوط السائل بعد كل احتراق ، لو لم يكن شادويك يدرك هذا التميز وهذا الاختلاف بين السائل ومكونات الحريق لما أمكنه أن يدرك تركيب الماء ، لقد رأى شادويك في لهوه يجميعا لمكونات الماء فخرج علينا بتحليلا لمكونات الماء ، ولولا ادراكه هذا ماعرفه وما عرفناه .

ولعل من أهم المنجزات العلمية هو دراسة تركيب للادة من خــلال النظريــة الذريــة ، و لم تبدأ نظرية الذرة علميا إلامن نظرية رذرفورد الذرية ، إلا أن المفهوم الفكـري والفلسـفي لكون المادة مكونة من دقائق صغيرة منفصلة فهو قديم منذ عصر بداية الفلسفة في الأغريق ، فقد أيقن الإنسان صفة الانفصال في الطبيعة وأنها المدخل إلى الاتصال فيها ، فأصبحت المادة مكونة من وحدات صغيرة أطلق عليها اسم "الذرة"، وبهذا أصبح هناك وحودا مُعَرَّفًا باسمه بحهولا في مكنونه مجالا للتناول والتغاضي عنه حيناريثما يستقر على درب الحقيقة إن كان من مفرداتها ، وتم ذلك بتجربة قذف غلالة الذهب الشهيرة لرذرفورد ، فقامت النظرية الذرية ، ومازالت تتحدد وتشكل حجرا أساسيا في العلم الحديث ، ولا أحسب أننا المنا بمكنون الذرة ، فمازال المجهول أكثر مما نعرف ، ومع هذا تحدد اسمها منذ زمن بعيد ، وصارت وجودا معنويا ثم ماديا وتارة موجياً ، واندمج الوجود المادي والموجى ، وفي كل هذا هي الذرة ، وجود على مائدة البحث وكل يفسر ويقترح ويجرب ويستنتج في مجهول ، لا أحسب أنه سيصل يوماً إلى الحقيقة النهائية ، فنحن بكل اليسر طوينا حوانب هذا المجهول اللامنتهي في كلمة واحدة صارت تمييزا وتحديداً لوجود نحن نسلم بجهلنا به ، ومحاولتنا فلك أسراره واحدة تلو الأخرى من عالم معرفة لانهائي مرتبط بهذا الوجود، ولكنه صار لنا "كاملا" في تمييزه وتقديمه لمجال البحث وقتما سميناه . ذلك هـ و مفهـ و الاسـم ومفعوله ، وهب أننا لانسمى، ولا نميز مانسمى، ولانتعامل بالأسماء، فأية ذرة ستبحث! وكيف ستجمع مكوناتها من الكترون وبروتون ونيوترون وبوزيترون وغيرها وغيرها، وآيـة وجـود معنوى في عقولنا سيكون لهذه الذرة .

### الأسماء تحتوى الحقيقة الغامضة في الوجود:-

إذا كانت المعرفة البشرية هي كمية هائلة من الأسماء - أسماء لأشياء وأسماء لمعاني - فإن معاناة الأنسان في الوجود ومحاولاته في ادراك حكمة الوجود وسننه تتمثل في تنسيق هذه الأسماء وترتيبها بالنسبة لبعضها ، فالأنسان كالفنان الذي يملك أعداداً هائلة من الألوان. . . هي الأسماء . . . متاحة اليه بكل الدرجات وبكل الانطلاق

"كلها" ، وهو يرسم لوحة إنسانية من هذه الألوان، التي أعطاها له الله ، يرسم بضميره واختياره طريقه بين الخير والشر .

والإنسان دائما يبحث في مكنون الأسماء ودخيلتها ، فبلا يلبث أن يجد نفسه أمام مجهولات عنه ، فيسميها ويغلفها في هذا الصندوق الأسود الجهول صندوق الإسم ريثما يتمكن عاجلا أو آجلا من أن يفض مكنونه ويغلف محتوياته في أسماء جديدة .

إنه يتحرك دائما في الأسماء.

وعلى هذا فالطبيعة تبدو كحلقة مغلقة من الأسماء نتحرك فيها دائما بالأسماء ، فمفردات الإسم ومكنونه كما هية من نوع تفصيلي مختلف عن معنى الإسم هو سر هذا الوجود ، وهو من العلم اللدني الله وحده .

و كتشبيه لهذا للعنبى نقول أن ملح الطعام يعطى مذاقاً لطعامنا وتأثيرا مستساعا لشهيتنا ، بينما يقرر الكيميائيون في معاملهم الجهزة بالأنابيب والمواد والميكروسكوبات والأشعة أن هذا الإسم المستساغ هو في الحقيقة تجميع كيميائي لإسمين هما الكلور والصوديوم ، وعلى هذا أطلقوا عليه بلغة الكيمياء معبرين عن ماهيته باسم كلوريد الصوديوم، ورغم أن ملح الطعام يتكون من الكلور والصوديوم فله خواص تختلف حذريا عن الكلور وعن الصوديوم .

الكلور غاز سام لونه أصفر يميل للخضرة! والصوديوم فلز قلوى نشط يفور في الماء منتجاً حرارة شديدة وأبخرة هيدرو جينية قد تنتج فرقعة هائلة في الهواء إن لم نحسن جمعها بمعزل عن الهواء ، والصوديوم يتفاعل أيضا مع الهواء ، ولو وضعت قطعة صوديوم على يدك ستحدث تأثيرا قلويا ضارا بل وقاتلا لأنسجة الجسم .

أى أنه غاز سام يتفاعل مع قلوى ضار بأنسجة الجسم فينتج لنا ملح الطعام الذى يضفى مذاقا وشهية ، أى أن صفات المجموع لا تساوى مجموع الصفات ، ومكونات الإسم ليست بالضرورة شطرا من الاسم ، فالأسماء التفصلية هي وجود منفصل له كيان الاسم بكل معناه تماما كالإسم الكل .

الكل هنا مختلف عن الجزء ، وقد يشابهه في قليل أو كثير ولكن ليست هناك علاقة مباشرة بالضرورة ، بل العلاقة غير مباشرة في إطارها العام ، ولها صفة الامتزاح وتكوين الجديد .

نعم .. إنها الأسماء ، هبة خالق الأرض والسماء ، تحمل في طياتها قبس من الخلق هبة لخليفة الله في الطبيعة التي خلقها الله في الأرض، حتى يسعى مسئولا حاكما بأمر الله في الطبيعة التي خلقها الله.

وأين شفافية الزجاج من عتامة السليكات (وهى الرمل) الداخلة في تركيبة ، والألوان كما يثبت العلم هي ترددات موجية معينة ، لكل لون تردده الذي يؤثر على عين الإنسان فيدرك هذا اللون الجميل ، فالوردة الحمراء الجميلة ليست حمراء ولكن الجزئيات المكونة لأوراقها مرتبة ترتيبا محسوبا يعكس ترددات محددة لموجات الضوء الساقط عليها ، فتحدث التأثير اللوني الأحمر عندما تراها العين ، فهذا الذي نسمية أحمرا إن هو إلا ترتيب معين ومسافات معينة لكتل ضئيلة متراصة ، فالاحمرار القاني الجميل أصبح مسافات ونظام وأرقام ، وشتان بين الوجودين .

والأرض مثلا لها قطر وكتلة وحجم وحرارة ومغناطيسية ، ثم هى تتصرف مع المواد التى على ظهرها بأسلوب محدد ، فهى تجذب هذه المواد اليها ، وهو ما نعبر عنه بالجاذبية ، ولأن هذا التصرف مميز محدد فقد فصل مفهوم الجاذبية عن الأرض ، وصار إسما يعبر عن وجود معنوى قائم بذاته ، ولم تعد الجاذبية تفاصيل لإسم الأرض فقط ، بل أمكن دراسة حاذبية القمر والشمس وغيرها من الأحرام السماوية ، وصارت الجاذبية مبحثا عاما يرتبط بالأحرام السماوية أيا كانت ، وأصبحت الجاذبية مجهولا يُعتاج لإدراك تفاصيله للإحابة على التساؤلات الأساسية : كم ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ .

ولا أحسب أن علما ما أحاط بإسم ما في حدود بحال ما ، فلان كانت الجاذبية تحكمها هذا القانون الذي قدمه نيوتن ، والذي تحسنت صورته فيما بعد ، فبقى أن نسال : لماذا ؟ وكيف؟ ومهما قيل من أمر هذا الجسيم الصغير والمسمى بالجرافيتون ، والذي تشعه كل المواد في الكون والذي يقيم التجاذب بينها كما لو كان حبلا يجذب الأحسام للأحرام السماوية فإنه تبقى تساؤلات كثيرة عن كيفية انبعاث هذا الجسيم وخواصه .

وهكذا أطللنا من خلال الأرض على الجاذبية وعلى الجراقيتون وفى الحقيقة فإننا سنطل على عدد من الأسماء ، بل إننا نقول إننا من خلال إسم واحد يلزمنا أن نطل على كل الأسماء أن أردنا فهما لهذا الإسم الأصلى ! .

أى أن مفردات الإسم اللازمة لفهمه هي أسماء في عالم المعرفة الفسيح ، فنحن نخرج من إسم لإسم ، ونميز تفاصيل وخواص الأسماء بأسماء أخرى ، فالشحرة في بدائية فهما صارت حذراً وساقا وفروعاً وأوراقا ، ثم مالبثت أن صارت خلايا وعصارات ، وارتبطت حواكمها بالخاصة الشعرية والتمثيل الضوئي ، وصارت مبحثا لا نحسب أنه ستأتى لحظة معرفة صادقة نقول بأننا أتينا على الشجرة فأدر كناها وعرفناها ! ، فلكى نعرف الشجرة معرفة صادقة كاملة لابد أن نحيط بالكيمياء والفيزياء تماما ، ونماء الشجرة مرتبط بالرياح والمناخ وظواهر الطبيعة ، وحذرها مرتبط بتراكيب الأرض ومكوناتها ، وتوارث

صفات الشجرة يرتبط بعلاقات رياضية لترتيب مكونات خلايا الوراثة فيها ، وبقاء الشحرة يرتبط بتأثرها بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بل وحتى الطاقة الكهربية ! .

وهكذا فلكى نفهم الشجرة ونعرفها تماما علينا أن نفهم علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطاقة والحياة و ... ، بل وعلوم الفكر والفن والفلسفة والحيق والخير والجمال، فكم من ألوان في الشجر وكم من جمال في بهاته ، وكم من معنى في تنسيقه ، وكم من فكر في تحديد أماكن زراعته ، وكم من هدف في عمل مصدات منه لتيارات الصحراء وكم .. وكم .. وكم ..

وعلى هذا فلكي نعرف الشجرة علينا أن نعرف العلم كله .

فلكى نفك مكنون اسم واحد علينا أن نفك مكنون جميع الأسماء ، لكأنها بلغة الرياضة هي مالا نهاية من المعادلات كل منهم يحتوى على مالانهاية من المحاهيل ، وكل اسم يحتوى مكنون وحواكم وجوده من اسماء لانهائية ، وكل اسم مرتبط ببقية الأسماء جميعا ، لا ترقى معرفتنا به إلا ببقية الأسماء ، فلكى نعرف هذا الوجود علينا أن نعرف كل أسماء هذا الوجود .

### ماذا لولم يعرف الإنسان الأسماء ؟ :-

هب أننا لا نسمى ولا نميز ما نسمى ولانتعامل بأسماء ، فأنّى لنا أن نتعارف على مبحث يلزمنا سبرأغواره مثل "الذرة" و"الالكترون" ، أيّ ذرة سنبحث وأيّ "جاذبية" سندرك ، وكيف نضع على منضدة حديثنا بحالاً للمعرفة أو مبحثا للمناقشة ، ومن ذا الذي يمكنه أن يخبرنا بوجوب الاستعداد لأزمة "الطاقة" أو خطر" الفيضان" ، أنّسى وجود معنوى سيكون في عقولنا لهذه الأسماء التي نعرفها الآن .

إننا لو تصورنا أننا لا نعرف الأسماء ، وليس لها وجود في عالمنا ، فإننا سنرى الطبيعة على انها كُلُّ كاملُّ بل وشيء معنوى واحد ، لانملك أمر استغلالها والتدخل فيها إلا إذا فهمناها كلها دفعة واحدة وبغير مفردات ، وسنسعى فيها طلباً لغريزة البقاء بدون تأثير عقلانى فيها ، ستصبح كلها إسم الأسماء الذى لا نعرفه ، ولا نملك أمر المتزكيز على بعض منها لا يتصل مباشرة بغريزة البقاء ، كتراب معين هو "خام" لحديد أو نبات معين يحتوى "دواء" لمرض ، ولأن الله حبانا بالأسماء فنحن قد عرفنا الحام واستخلصنا منه الحديد وعرفنا النباتات الطبية واستخلصنا منها المدواء ، وعرفنا الكثير ، لتطوير حياتنا وتحسين ظروف معيشتنا بما أعطانا الله من فضل تعليم الأسماء .

ولو أننا لانعرف الأسماء وسعينا في الأرض كوجود واحد يعلو ادراكنـا بإسم واحـد بنجهله، فلن نكون سوى متحركين بالغريزه المباشرة ، لا نملك إدراكاً خلاقاً أو طريقاً عقلانياً لمتطلبات وجودنا ، ستصبح الغريزة هي الأساس ، ونصبح كالحيوان .

### الفصل الثالث

### نظرات في العلوم التجريبية ودور الأسماء فيها

لست هنا قاصداً لأن أعرض لمنهج العلوم التجريبية ، وأسلوب الاستقراء فيها ، ولكنى أحاول التحول فيها ، وأحاول ولكنى أحاول التحول في هذه العلوم ، لألتقط بعضاً من دور الأسماء فيها ، وأحاول الوقوف على المواطن التي ظهرت فيها قيمة الأسماء وأثرها في هذه العلوم .

### بين الاسم والتعريف:

مرت الحضارة الاغريقية بعصر السفسطائيين الذين أجادوا الحديث المتشدق المبهر دون التركيز على المحتوى المقصود ، ولما جاء سقراط ثار على هذا الوضع ، وحاور الناس في أروقة أثينا، ونادى بمنطقية الحديث وتحديد المفاهيم ، وقدم للبشرية مفهوم التعريف ، وهو ما يعنى الاتفاق على المفاهيم وتوصيفها بشكل محدد والالتزام بهذا التوصيف دائماً .

ولاشك أن العلوم الحديثة كلها تأخذ بمفهوم التعريف ، فتبدأ بالتعريف لمفرداتها حتى تتوحد لغة الحديث ، فيفهم الدارس المقصود من العبارات فهماً محدداً لا يختلف فيه أحد.

وإذا نظرنا فيما بين الإسم والتعريف لوجدنا أن التعريف هو المحاكاة المبسطة للإسم ، فالتعريف يلتزم بكم معين مسن المعلومات نسردها عن المعرف ، بينما الاسم يطلق على المسمى الحقيقى في الواقع بكل تفاصيله وتشابكاته مع غيره من المسميات ، والتعريف يسمى واقعاً خيالياً لا واقعاً حقيقياً ، فنحن نأخذ من الواقع الحقيقى شطراً يسيراً معلوماً فنضعه تعريفاً ، وبهذا نكون قد عبرنا عن حقيقة مبتورة غير ممثلة للواقع ، فتصبح خيالاً بدائياً يمثل مبلغ علمنا عن ذات المسمى.

ولنضرب لذلك مثلا بتعريف الالكترون فنقول:

"الالكترون هو كل حسيم سالب الكهربية يدور حول نواة الذرة ويمكن للذرة أن تفقده أو تكتسبه أثناء التفاعل مع ذرات أخرى أو تحت تأثير الطاقة" ، هذا التعريف أحصى قدراً من المعلومات التي نعرفها عن الالكترون ولكنه لم يذكر كل المعلومات ، ذلك أن علمنا بالالكترون نفسه محدوداً ، ومبلغ علمنا أنه لا يوجد حسيم سالب آخر يدور حول نواة الذرة .

ولذا فنحن نتحدث عن الكترون خاص بنا ، كما عرفناه وخبرناه ، وقد يحدث أن يتغير التعريف بمرور الزمن ، إذا تحدثت معلوماتنا وزاد فهمنا ، غير أننا بالتعريفات نصنع عللماً من المسميات الصناعية الخاصة التي تحاكي الوجود ، فنقيم علاقات المنطق بين

مفرداتها، حتى يمكننا أن نستفيد من معلوماتنا عن هـذه المفـردات أقصـى استفادة ، وحتـى يمكن أن نصمم التجربة التي تمكننا من فهم الجديد عن هذه المعرفات .

ولاشك أن ابتكار التعريف كان له دور فعال في تقدم العلوم الطبيعية والإنسانية على السواء، فقد ساهم في تحديد المفاهيم والخواص، وجعل خطوات البحث أكثر سرعة وأمضى تأثيراً.

ولو أننا كنا لا نعرف الأسماء ، فأى إدراك سيمكننا من الأخسذ بأسلوب التعريف ، ولن يكون لهذا التعريف وجوداً في عرولنا ، لأن الأصل الذي بني عليه غير موجود .

### تقسيم العلوم التجريبية:

من الصعب على دارس ما أن يتجول في العلوم التجريبية كل على حدة ، فلم تعد العلوم التجريبية مواضيعاً متباعدة كل يعالج لشأنه ، فهي ممتزحة امتزاحاً ، ولعلنا نقول أن التقسيم الذي وضعه العلماء لهذه العلوم لم يكن أساساً لاختلافها عن بعضها وتباعد مباحثها وانفصالها ، ولكنه كان تبسيطاً لعظم منطقها وعمق علاقاتها ، فكان من الصعب تناولها مجتمعة في نسيجها المتشابك .

ولعلنا نذكر حاليليو حاليلي حين قدم مبحثه الشهير "علمين جديدين" كان يقصد تبسيط حدة هذا العمق والتشعب الذي انتهجته الفلسفة ، فأراد قسمتها إلى علوم تجريبية وعلوم فكرية إنسانية ، فقد كانت الفلسفة تبحث في كل اتجاه رغبة في لم شمل الحقيقة ، وصاروا ضحاً أن الحقيقة بحر واسع وأني لفيلسوف ما أن يجمع هذه الشتات المتشعبة معا ، فكانت صيحة التقسيم اعترافاً بعظم المسئولية وتبياناً لعمق الحكمة ، حتى تتضافر الجهود في جمع مفرداتها .

ولعلنا تتناول قضية تقسيم العلوم التجريبية على أنه تقسيم لا تصنيف ، لأن العلوم التجريبية فصلت بنودها متداخلة دونما تصل لتصنيف محدد لأبواب الحقائق العملية ، فمن الهيعب أن تصع فاصلاً بين علوم الكيمياء وعلوم الفيزباء المتداخلة ، أو أن نضع علوم الحيوان منفسلة عن علوم النبات ، أو حتى نضع علوم الجيولوجيا بعيدة عن الفيزياء والكيمياء ، وصار التتريح علما يدرس الكائنات الحية كلها . وعلوم الخلية تتناول الأحسام الحية بأسس عامة ، وهي تتناول الكيمياء والفيزياء في دراسة التغيرات التي تحدث في الخلايا، بل إن التقسيم الأصلى لعلوم تجريبية وعلوم فكرية تاريخياً وضع الرياضيات في قائمة العلوم الفكرية ولا أحسب دارساً للكيمياء أو النيزياء اليوم إلا وألم بالرياضيات أكثر مما يلسم رمبله دارس علم النفس أو علم الاحتماع ، بل هذه العلوم الاحتماعية الأخيرة صارت تعتمد على التجارب العملية والاحصاء والرياضيات في الآونة الآخيرة ، وصارت كمل العلوم آيا

كانت تستقى من بعضها منطق تناولها ودراسة مفرداتها ، وكأن التقسيم الذى أفرزته الفلسفة صار يحاول لم شتاته عودا للفلسفة من حديد ادراكاً لكلية الحقيقة وتضافر مكوناتها في نسيج الحكمة الكاملة التي تحمل عمق التفكر من كل نوع.

قسم الإنسان العلوم لعظم مسئولية فهمها دفعة واحدة ، فعرَّف لها مفردات منفصلة سمَّاها بما أعطاه الله من فضل إطلاق الأسماء ، فكان قادراً على أن يدرك شيعاً من الحقيقة المخففة ، وخير لك أن تحمل إنتاج حقلك على أحمال من أن تحمله دفعة واحدة فلا تقوى دابتك وربما سقط حملك وتلف ، وكان لزاماً على الإنسان في بحثه عن الحقيقة أن يوزع بحهود الفهم على عدد كبير من الناس فاستخدم التعليم الرباني العظيم ، وابتكر التخصص ، فكان علماء الكيمياء وعلماء الفيزياء وعلماء الحياة وغيرها ، هذا المدخل الإنساني يضطلع به خليفة الخالق حتى يتمكن لما خلق له فيتفكر في خلق الله ويعرف الله في حكمه خلقه ، عليفة الخالق حتى يتمكن لما خلق له فيتفكر وعناء ، وها هي الأسماء سهلة يسيرة لديه ، وهي حكمة عظيمة لا تعرف بغير جهاد رتفكر وعناء ، وها هي الأسماء سهلة يسيرة لديه ، وابخزنا الكثير لحاجاتنا بل ولترفنا ، لأن الله خلق الكون حقيقة خصبة شاسعة ، يكفي يدراك القليل لانجاز الكثير ، ولولا معرفتنا بالأسماء وسعينا بها ما تمكنا من إدراك المفردات إدراك القليل لانجاز الكثير ، ولولا معرفتنا بالأسماء وسعينا بها ما تمكنا من إدراك المفردات الأولية ، ولا تمكن علماء التعربة العملية من الاعتكاف لدراسة هبأة يسيرة من ثانون المادة ، فيغرجون علينا بما ينقل حياتنا نقلات واسعة ، تحقق لنا خلافة الخالق العظيم .

ونظرة على تقسيم العلوم التجريبة - قسمها الانسان تقسيما محدودا ، كما يكسر الحجر الكبير إلى حصوات ، وفيما يبدو لنا فإن المعرفة التي تخرج بها من الحقيقة المجمعة تزيد بفهم حديد على فهم المفردات الصغيرة ، لأن ارتباط الحقائق تحكمه حقائق حديدة ، ولعلنا نقرر أن فهم الانسان يعتمد على حجم الحقيقة التبي يدرسها ، وبمقدار قدرته على إدراك علاقات أجزائها التفصيلية كبعد حديد لادراكه لها ، تماماً مثل الجسم في الفراغ ذي الثلاثة أبعاد واختلافه عن الشكل المسطح في بعدين ، ومن عظمة الأسماء أنها تحقق التعريف بأشياء فا تفاصيل وصفات كثيرة ، فهي لا تفتت المفهوم الذي تتناوله ، يل على العكس تعبر عن حجم عقلاني له محتوى هاتل من المعلومات ، ولذا فالإنسان عندما يقسم الحقيقة الجسمية الى مفردات مسماة فإن طبيعة الأسماء ذاتها تفرض وجوداً للمفردات لها حجم عقلاني مفيد، يمكن بتناولها أن تعطى نتائج نافعة، ولذا فيمكننا أن نقول أن فهمنا للحكمة يعتمد على المقدار النهائي لكل مفردة منها ، وكلما كانت المفردات كبيرة ، وكانت قابلة للفهم والتناول كلما كان الفرق بينها ويين الحقيقة المجمعة الأصلية أقل ، وكلما كان فرق معرفتنا للمفردات عن للعرفة المطلقة للحقيقة المجمعة يسيراً. والأسماء تحمل صفة اللانهائية في صفات مسمياتها ولذا فهي تحقق تماسك للعرفة وعدم تفتيتها وتأكيد منطقية تفاصيلها .

### مقاومة الطبيعة للمعرفة:

لاشك أن العلوم التجريبية قد حققت رصيداً ملحوظاً من المعرفة في القرنين الأخيرين، واتضح من تراكم هذه المعرفة بعض الخصائص المرتبطة بها ، فالمادة في حجمها وكتلتها المعتادة التي في متناول حياة الانسان تتبع قوانين يمكن للإنسان الكشف عنها ودراستها وفهمها ، ولكن المادة ان كبرت لحدود كبيرة وتباعدت مسافاتها لحدود كونية فإنها تتبع قوانين أخرى أكثر عمومية ، ومن الناحيــة الأخــرى فالمــادة إن صغـرت لكميــات ضئيلة ولمسافات متناهية فإنها تتبع قوانين أخرى يحكمها قلة التحديد، وتتحول لاحتمالات ويكون القياس المعملي صعبما وغير دقيق وتتحول نتائج التجارب العملية إلى احتمالات منفردة ، وتوضيحا لهذه النقطة فإن الأحسام الدقيقة مثل الالكترون مثلا تحكم صفاته قــانون عدم التحديد الذي قدمه هيزنبرج ، وهو يقدر الخطأ في قياس سرعة الالكترون ومكانــه فـي حالة ما إذا كانت وسائل القياس متناهية الدقة ، ومبدأ عدم التحديد في قياسات الأحسام الصغيرة يعتبر من الأسس الكونية وهذا يجعلنا نقرر أن الحقيقة تأبي أن تعــرف ، فهــي تقــاوم وسائل قياسها ودراستها ، وتزداد مقاومتها كلما تعمقنا في فهمهـا ومحاولـة سبر أغوارهـا ، فكلما تعمقنا في الاتجاه الجسيم لدراسة الأجرام السماوية والابعاد الشاسعة أو تعمقنا في الاتجاه الدقيق لدراسة الجسيمات الأولية التي تتكون منها المادة تصعب الدراسة ويزيد الغموض، ويتضح ضحالة فهمنا للمادة في ظروفها المعتادة التي في متناولنا، حتى صار فــي إدراك العلماء أن الحقيقة واحدة ، ولكنها عظيمة العمق بعيدة الغور ، تشمل المادة في كل أحوالها حسيمة أومعتادة أو دقيقة ، ولكننا نرى صورتها الخاصة في الحالة المعتادة ، حيث لا تعمل مقوماتها الجسيمة وحيث لا تعمل مقوماتها الدقيقة ، نعم إن الحقيقة نسيج واحد هائل العمق والمعنى ، تحتاج لعناء وجهاد وتفكير ، وقد وجهنـا القـرآن الكريـم للتفكـر أي التفكير العميق: ﴿ الله ين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، (سورة آل عمران - الآية ١٩١).

هذا التوحد والعمق في تصرف المادة يتضع يوما بعد يوم ، منذ أن قرر العلم الحديث أن العالم الطبيعي عالم ميكانيكي رياضي ، يحكمه النظام والقياس والمنطق ، وفيما نعتقد أن الله علم آدم الأسماء باعتبارها الأسلوب المتوافق مع طبيعة الوجود العميق المتوحد الممتنع ، والأسماء عميقة متوحدة ممتنعة ، الأسماء عميقة لأنها تعبر عن معلومات لا نهائية تدل على وجود بذاته بطريقة يسيرة غاية في البساطة ، وهي متوحدة لأنها دائماً لفظ معبر مهما كان شخص المعبر عنه ، سواء أكان مادياً أو معنوياً وهي ممتنعة لأنها لو لم يعلمها الله لآدم ما تعلمها ، وما تمكن منها ، فهي قمة السهل وقمة الإمتناع ، وهذا هو الاعجاز الذي قالت عنه الملائكة الإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .

اى أن الوسيلة التى أعاطاها الله لنا – وهى الأسماء – وسيلة متوافقة مع المهمة التى نحن مقدمون عليها ، مهمة الخلافة فى الأرض ، فالأرض وما عليها وما حولها من خلق الله، والأسماء علمها من عند الله ، وهما هدف ووسيلة ، متوافقان لأن كليهما من عند الله ، خلقهما ليتوافقا مع سعى الإنسان ، ليتمكن من المهمة التى خلق لها .

## منجزات العلم ودور الأسماء فيها:

الأسماء هي الوحدة الأساسية في مفردات الفكر البشرى التي تمكنه من السعى في عالم المعرفة واعياً بحدداً ، مستخلفاً لله في الأرض ، ولو استعرضنا منجزات الإنسان في الأرض لوجدنا أنها ناطقة بخلافته لله ، فهو قد استخرج كنوز الأرض ، ووظفها لصالحه ، فصنع مسكنه وملبسه ووسائل انتقاله وما يقيه حاجته بل وما يحقق رفاهيته ، ولو دققنا في هذه المنجزات عكنا نستشرف شيئاً من أسلوب عمل الانسان وتدخله في الطبيعة لوجدنا أنه يقسم المواد إلى مفردات معرفة اليه بأسمائها ، لكل مفرد منها خصائصه الخاصة ، وهو يعيد مزج هذه المفردات ليحصل على خواص حديدة ، قد تختلف تماماً عن خواص المكونات .

الإنسان يرى حوله الماء والتراب والاحجار والهواء، ثم يـرى النباتـات والحيوانـات، ثم يرفع رأسه للسماء ليرى الشمس والقمر والنحوم ، بدأ الانسان بتمييز هذه المفردات عمن بعضها ، والتعامل معها بخواصها ، ثم ما لبث أن عرف مفردات تفصيلية لكل واحدة منها ، فلم تعد الاحجار ولم يعد النزاب كمكون لجسم الأرض شيئاً واحداً ، بــل راح يميز العادن والخامات وأنواع الاحجار الجيرية والرملية والجرانيتية والخام، بل والاحجار الكريمة، تعددت المفردات وصار لكل مفرد من المفردات اسمــه الخاص، وراح الإنســان بيحـث عـن المفردات التفصيلية التي تكون هذه المفردات الكبيرة ، وهكذا فرضت فكرة الذرة نفسها كمفرد أولى تتكون منه المواد، وحماءت نظرية دالتن عمام ١٨١٠ لتتحدث عن الـذرة والجزئ، وكيف تتكون المواد المركبة من العناصر الأساسية ، وهي نفس النظرية التي تحــدث عنها أرسطو في فلسفته عن المادة ، وكيف أنها تتكون من مفرد أساسي سماه الذرة ، يكمن فيه سر هذا التباين العظيم في خواص المواد ، وأصبح الهواء مكوناً من نيتروجين وأكســوجين وبعضاً من ثاني أكسيد الكربون وربما الهيدروجين ومكونات أخرى ضئيلة ، وصارت الشمس والقمر والنجوم في إدراك الانسان مكونة من نفس للفردات التي تكون المواد الأخرى من أشجار وأحجار وماء، وبدأ الانسان يفكر في تكوين مفردات جديدة من إقامة التفاعل بين ذرات مختلفة ، قد لا تكون الطبيعة قد أقامت هذا التفاعل ، أو قدمت هذا الاتحاد في تكوينها الغفـل، وراح يقـدم لنفسـه سواداً حديـدة، ينتقـي منهـا ذات الخـواص المفيدة، فأنتج البلاستيك والبنزين والزجاج والورق والسبائك وغيرها ، فالإنسان قد فصل المكونات وأعاد تركيبها لحسابه ، ليحصل على خواص نافعة جديدة ، تصلح لتطبيقات

مفيدة لحياته ، وهذه القدرة على الفك والتركيب . هذه القدرة على التحليل والتجميع تعتمد على خاصية وصفها الله في المادة . حتى تكون سهلة طبعة في يد الانسان . لكى يسخرها الانسان لصالحه . هذه الخاصية يمكننا أن نضعها كما يلى :

### "صفات المجموع لا تساوى مجموع الصفات".

فإذا أقمنا اتحاداً بين المفردات أ ، ب ، جد ، فإن المفرد الناتج لا يشترط أن تكون خواصه هي بحموع خواص أ ، ب ، جد ، بل ربما يخالفها تماماً . فهو في الحقيقة يحمل صفات جديدة لا تمت بصلة لصفات المكونات .

والاتحاد بين المفرادت يختلف أسلوبه فهو قد يكون جمعا ميكانيكيا أو مزحيًا أو تفاعلياً .

### الجمع الميكانيكي:

بخمع قطع الخشب ، المأخوذة من الشجر ، مع المسامير وهو الحديد المستخلص من الأرض ، والغراء المستخلص من بعض أنواع الشجر ينتج الشباك والباب والسرير والدولاب والكرسي و ... وغيرها ، هذه المفردات اتصلت ببعضها بنظام مقصود ، لنكون منها تجميعاً مفيداً ، يقدم عملاً أساسياً لايمكن أن تقوم مكوناته منفردة بهذا العمل .

### الجمع المزجى:

في هذا الجمع تختلط المكونات تماماً فلا يبقى المسمار بخصائصه كاملة ليقوم بعمل محدد، بل تمتزج المواد معا ، فيمتزج الدقيق والماء لنتج العجين ، ويمستزج الماء والبن والسكر لتنتج القهوة ، ونعل هذه الأمثلة تقليدية مباشرة ، فهناك السبائك التي تصنع من مزج مصاهير الفلزات لتكون سبائك ذات حواص حديدة فالحديد النقى المنصهر إذا مزح بما يساوى ١٨٪ من مصهور النيكل تتكون سبيكة الصلب الذي لا يصدأ "ستينلس ستيل" المستعمل في المطابخ ، والذي لا يكون الصدأ البني المحديد العادى ، وهو صدأ فضلا عن أنه يلي المكون الحديدي فهو ضار بالانسان ، وهوالذي جعل الانسان لا يستخدم الحديد العادى في الطهي وصار يستخدم هذه السبيكة المكونة من الحديد والكروم والنيكل لصنع أدوات طهيه .

نإذا كان في الجمع الميكانيكي تكون الأجسام منفصلة عن بعضها تماماً ولكنها مونبوعة في مكانها المحاد لعمل محدد فإنه في الجمع المزجى تمتزج ذرات المكونات ، ولكن كل ذرة منفصلة عن الذرات الأخرى ، فيتكون منهم كل جديد يحمل خواصاً حديدة ، وهذا يُجعننا نتفهم الجمع التفاعلي الذي تمتزج فيه الذرات نفسها ، وتكون حزيشات مكونة من الذرات المتفاعلة ، وفي هذا النوع من الجمع للمادة تنتج خواص حديدة تماماً كما سيتضح في البند التالى .

### الجمع التفاعلي:

وفيه تتحد المكونات النقيقة "الذرات أو الجزيئات" لتكون حزيمات حديدة ، ذات صفات حديدة ، تختلف عن صفات المكونات الأصلية ، فمثلاً ملح الطعام يتكون حزيته من ذرة الصوديوم وذرة الكلور ، ولذا فهو يسمى في علم الكيمياء بإسم كلوريد الصوديوم ، نسبة لتكونه من الصوديوم والكلور ، والصوديوم فلز نشط يتفاعل مع الماء والهواء ، وينتج مركبات قلوية ضارة بجسم الإنسان ، فهو يكون الصودا الكاوية مع الماء ، أما الكلور فهو غاز سام ، ومع ذلك فتفاعل الصوديوم مع الكلور ينتج كلوريد الصوديوم ، وهوملح الطعام الذى نستخدمه في طعامنا يومياً ، وليس له صفات الصوديوم ولا صفات الكلور .

ولعلنا نقول بأسلوب الدين الإسلامي الحنيف أن الإنسان خليفة للخالق، ولمذا فهو صانع في أرض الله يستخرج من ذات المواد مواداً جديدة في خواصها ووظيفتها، ولكنها ليست جديدة على الأرض بمنطق الخلق من العدم، بل هي جديدة على الأرض بمنطق خواصها ووظيفتها الجديدة، يا لها من هبة وهبها الخالق لخليفته ليستحق الأستخلاف وليمتثل للحساب فيما قدمت يداه، وهل هو استغل النار لخير الناس أم لضررهم وهل استغل هذه المواد وهذه المصنوعات التي مكنه ربه منها لصالحه وخيره أم لشره وطمعه ونفسه الآثمة.

فالإنسان يعيد ترتيب الأشياء ، يعيد تنظيم المكونات ، فيخرج على الدنيا بالجديد . والجديد قد تستخدمه خيراً كله أو شراً كله أو بين بين ، وعليه أن يوظفه بعقله وضميره ونفسه ، فهو قد يدمر أخيه الإنسان بما صنع من بارود وبما صنع من مفرقعات ، وهو قد يمهد أرضه بذات المصنوعات ، لا شك أن العقل الواعى يفرق بين سبيل الخير والشر ، ويعتبر حرية الإنسان التي وهبها الله له لتسخير الطبيعة كيف شاء برهاناً على حسابه يوم القيامة ، حيث لا يستوى الذي سلك الخير مع الذي سلك الشر .

قال تعالى : ﴿ يَوْمِنُونَ بَا للهُ وَالْيُومُ الآخر ويأمرُونَ بِالْمُعْرُوفُ وَيَنْهُـونَ عَنَ الْمُنْكُورُ ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ﴾ . (سورة آل عمران الآية ١١٤) .

وعلى هذا يمكننا أن نقول ان الإنسان أقام معظم حضارته المادية معتمداً على أعادة ترتيب مكونات المادة ليحصل على صفات جديدة ، ينتقى منها ما يصلح لحياته ووجوده ، وحول هذا الإطار أقام الإنسان مفردات عقلانية تعبر عن هذا البرتيب ، وهذه المفردات العقلانية هي مجموعة من الأسماء يعبر بهنا عن تدخله في الطبيعة ، فهو يسمى العناصر الأساسية ، وهو يميز بين طرق ترتيبها ونواتجها بأسماء يطلقها ، تعرفه بالموجودات المادية والمفاهيم العقلانية ، أي أننا يمكننا أن نقول أن الإنسان يسعى بالأسماء أسماء الأشياء والمعاني، بل يتعامل مع الأسماء على عموميتها دلالة على المفاهيم العقلية ، فمدخل فصل المادة بل يتعامل مع الأسماء على عموميتها دلالة على المفاهيم العقلية ، فمدخل فصل المادة

لمكونات هو سعى لإطلاق الأسماء ، وهمر اكتشاف لجوانب من حكمة الله فى خلقه ، وترتيب المكونات هو تكوين لصفات يعرفها بذاتها وشخوصها ، فنعم الإنسان بنعمة النطق الذي يعبر عن الأشياء والمعانى ، دون استحضارها فصار ناطقاً بالمنطق متحدثا بالحقيقة باحثا عنها فى الموجودات والمفاهيم .

نعم إن التيار الكهربي القاتل ينير مصباح الكهرباء، ويرسل صوت المذياع بالأخبار - والأحوال، وهو نفسه التيار الكهربي الذي عرفه الإنسان وميزه كحركمة لهذه الأجسام الصغيرة المسماة بالالكترون داخل الموصلات الكهربية ، متحركا في رحلة موجهة من قطب سالب إلى قطب موجب، أدرك الإنسان وميز أن التيار الكهربي هو مسمى مركب لحركة مرتبطة بالكترون بين قطب سالب وقطب موجب ، وكلها مسميات ممتزجمة في نسيج المعرفة بحكمة الله في خلقه ، فالإنسان لم يصنع الألكترون ولكنه حَضَّرَه ، أو قبل إنه أحضره من مسكنه داخل الذرة ، ففصله منها فوجده يتحرك بين الأقطاب كصفة أساسية فيه خلقها له الله ، فلما اكتشفها الإنسان اعتبره مشحونا بشحنة سالبة ، لأنه بنجذب للشحنة الموجبة، ولما عرف الإنسان الشحنة الكهربية وجدها توعمان لا ثالث لهمما ، فسماهما الشحنة السالبة والشحنة الموجبة ، ووجد خصائص كل شحنة ثابتة كما هي كلما تعمدها وهذه من حكم الله في خلقه أن يجعل الصفات الأساسية ثابتة مع الزمن ، فكلما انتزعنا الكترونا وجدناه سالباً ، وما أعظم هذه الهبة الإلهيـة التـي تمكـن الإنسـان مـن اطـلاق صفة السالبية على الالكترون في كل الأحوال ، إنه النظام الذي يمكن الإنسان من اعادة الترتيب ، وفي كل مرة يقيم نفس التجربة تنتج نفس النتيجة ، فأصبح التوحد أساساً لسلوك المادة ، فهي لا تتصرف بهوى بل هي تتصرف بخصائص واحدة ثابتــة ، تمكن الإنســان مـن تسخيرها وتحويلها لصالحه ، وأنَّى لهذه المادة أن تكون بهذه الخصيصة لتوحد بها في الكون دون معنى ، أو دون قيمة ، فلا يجعل الله لها خليفة يسمعى فيها مكتشفاً لها ، متفكرا في حكمتها مسخرا لها . ان هذه الخصوبة الغفلة في الكون تفقد دورهـــا ومـبرر وجودهــا إن لم يكن لها دور ، وما أعظم أن يكون دورها هو التفكير في حكمة خالقها .

يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار﴾ (آل عمران الآية ١٩١) .

وهذا التيار الكهربي ينتج من الأقطاب ، فإذا وضعت النحاس في محلول كبريتات النحاس، ووضعت الزنك في محلول كبريتات الزنك ، وفصلت بين المحلولين بقطعة من الفخار تسمح باتصال المحلولين دون امتزاحهما اكتسب الزنك صفة القطب السالب ، واكتسب النحاس صفة القطب الموجب ، فإذا وصلت بينهما بسلك موصل للكهرباء سرى التيار الكهربي بينهما ، ولا شك أن فاراداي ومن بعده دانيال عندما اكتشفا هذه الحقيقة

كان طبيعيا عليهما أن يضعا نصب عينيهما اسمان أساسيان مرتبطان بهذه التجربة ألا وهما "الكهرباء" و"الكيمياء"، وخرج علينا فاراداي بقوانينه الأساسية في علاقة الكهرباء بالكيمياء، وكيف يمكن أن نحصل على الكهرباء من حراء حدوث التفاعل الكيميائي إن كان التفاعل تلقائياً ، وكيف أننا بالكهرباء يمكننا أن نقيم التفاعل الكيميائي الذي لا يحدث تلقائيًا فننتج نواتج معينة ، لا تنتج بمفردها إن تركت المواد المتفاعلة معاً بـدون كهربـاء ، وكان لابد من استخدام اسم "الطاقة" للتعبير عن هذا المعنى البديع، قصارت قوانين فاراداي هي قوانين تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية والعكس، وبدأ العلماء منذ قُدُّمَ فاراداي قوانينه عام ١٨٢٤ يبحثون في عقلانية هذا التحول بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربيــة ، وعكف دانيال على تفسير أسباب انفصال الكترون ذرة الزنك عند غمسه في محلول كبريتات الزنك، وأسباب الشيحنة الموجبة على النحاس المغموس في كبريتات النحاس، مما يجذب الالكترون المنفصل من الزنك فيتحرك إليه عبر الموصل، واثبتت أبحـاث دانيـال وكـل الكترونات الزنك وأن وحود النحاس في كبريتات النحاس هو المستول عن جلب الالكترونات إلى النحاس، وبهذا صار واضحاً أن ترتيب للواد واتصالها بعضها ينتج عنمه صفات خاصة ، وفي هذه الحالة يتكون التيار الكهربي من هذا الترتيب المقصود . وقد استتبع ذلك دراسة قطبية العناصر في محاليل أملاحها ، فنتجمت السلسلة الكهروكيميائية نسبة للتحول بين الطاقة الكهربية والكيميائية ، ومن هذه السلسلة يمكن حساب فرق الجهـــد بين قطبين لموقعهما في السلسلة الكهروكيمياتية ، وهكذا أصبحت الكهرباء تولد من ترتيب وضع بعض المواد ملامسة لمواد أخرى ، وهذا يؤكد أن أهم ما يقوم به الإنسان في تسخيره لمواد الكون هو إعادة ترتيب وضع المواد مع بعضها ، بعد أن فصلها إلى عنــاصر ومركبــات ومعادن وخامات .

وقد ينشأ التيار الكهربى من دوران ملف بين قطبى مغناطيس كما حدث عند اختراع الدنيامو وقد اخترعه فاراداى أيضاً عام ١٨٣١. وهذا يشير إلى أن الطاقة المغناطيسية والطاقة الحركية تفاعلا معاً لإنتاج طاقة كهرية ، وهكذا فإن ترتيب وضع الملف والمغناطيس والحركة بينهما هو نظام مقصود ينتج عنه نتيجة مقصودة هى تولد التيار الكهربى ، وصار معلوماً أن الطاقة المغناطيسية والطاقة الحركية تنتج قوة قادرة على تسيير الإلكترونات فى اتجاه عدد ، عبر عنه فلمنج بقاعدة اليد اليمنى ، وصار مفهوماً من اتجاه حركة الإلكترونات أن القطب السالب هو الذى تبدأ منه الحركة وأن القطب الموجب هو الذى تنتهى إليه الحركة .

وهكذا أصبح التيار الكهربي باختلاف وسائل توليده هو شئ واحد عبارة عن تحرر الالكترونات من ذراتها وحركتها من قطب سالب إلى قطب موجب، وبهذا صار له هذا التعريف المحدد بحركة الالكترونات في الموصلات، وكما قدمنا أن التعريف هو التعبير البشرى المناظر للأسماء، وهو يدل على شئ بعينه بصرف النظر عن مسببات تكوينه، وهذا الثبات في ماهية الأشياء والمفاهيم هو الهبة التي وضعها الله في المادة حنى يتمكن الإنسان من تسخيرها، وادراكها وجوداً عدداً، ينتج نفس التيجة بنفس المسببات، فهذا العالم العقلاني هو عالم أسماء محددة بذاتها، يعبر الاسم فيها عن متناه في صفاته ولكنه هو دائماً يحمل جوهراً واحداً رغم اختلاف ذارونه وأسلوب تواجده، وقد تكون معلوماتنا عنه غير كاملة و لم ندرك من أمره إلا النزر اليسير، ومع ذلك فنحن نعرفه باسمه و ندركه عندما نسمع اسمه، وفي نفس الوقت لا نلم بكل أمره.

ولعل الفلك والظاهرة الكونية هي أكثر المواضيع التي تغيرت فكرة الانسان عنها علي مر الزمن ، بل أن اكتشاف الإنسان لحقيقة الكون تقدم كـل يـوم حديـداً يمثـل تغيـيراً كبـيراً لفكرة الانسان عن الطبيعة ، وهذه الاكتشافات الفلكية مثلت قفزات مفاحثة هائلة لم يخل من احداث إضطرابات فكرية للإنسان ، فماذا نظن لو عاصرنا جاليليو وهـو يفاحتنـا برأيـه الرهيب أن الأرض كروية وتدور حول الشمس، وقد كان علماء ما قبل الميلاد يتخيلون الأرض كدائرة مغطاة بالسماء على شكل نصف كرة ، ومن تحرك على الأرض في اتجاه الأفق فإنه بعد عناء السفر سيصل إلى نقطة التقاء السماء "الأفـق" بـالأرض، وكـان العلمـاء يجهزون المعاول والآلات الحادة ، حتى يمكنهم كسر السماء ، ليروا مباذا وراءهما من أرواح وشياطين ، ومن ذا الذي يحمل الأرض وسمائها ومصابيحها المدلاة على شكل النجوم ، هــذا الشكل للأرض والسماء كان يمثل المعرفة الفلكية في الماضي . ورغم أن جاليليو يعد امتــداداً الأعمال أولية سابقة لكوبرينكس وكبلر. قد قلب هذا المفهوم رأساً على عقب ، وأصاب رجال الدين والزنادقة بالاضطراب على السواء إلا أن الأسماء الأساسية في الفلك كالأرض والشمس والقمر والنجوم وخلافه كما هي ، لأنها مفهوم عقلاني لوجود لا يمكن أن ندعسي يومًا أننا ألمنا به ، بل نعرف عنه الجديد كل يوم ، وربما ينقلب مفهومنا عنـه تمامـا ، وهـذه هي عظمة الأسماء في كونها وسيلة أساسية حباها الله الانسان لكي يتفكر بها ويسعى بها ، ومن عظمة الأسماء أنها ليست جامدة مفروضة ، بل هي وسيلة تفكر ومراجعــة وإدراك فما شي إن أردنا سبيلاً للحكمة ، ولذا فالأسماء قد تطلق ثم يتضح أن المفهوم الـذي أطلق عليـه الاسم منفصلا بذاته ، فنميزه بمكوناته ، بل وربما نجد أن المفهوم الذي أطلق عليه الاسم لا يوجد أساساً بهذه الصورة ، فنراجع إدراكنا به ، وقد نلغى اسمه ، فالإنسان كما قامنا علمه

ربه الأسماء لكى يسعى بها مفهوماً معبراً وأسلوباً ناطقاً لإدراكه لمخلوقات الله ، وقد حدث فى التاريخ أن افترض العلماء وجود وسط سمى "الأثير" ، توجد فيه المادة والطاقة على أساس أنه يملأ الفضاء المطلق ، تنسب إليه الحركة والتغيرات ولكن تجربة ميكلسون ومورلى فشلت تماماً فى دراسة نسبية حركة الضوء بالنسبة للأثير ، مما اضطر الفيلسوف الفرنسى "بيونكارا" أن يقتر حدم وجود الأثير ، وأن سرعة الضوء هى الثابت العام فى الكون ، وهذا مما كون حجر الأساس فى النظرية النسبية الخاصة والعامة ، التى قدمها البرت آينشتين ، والتى اعتمدت على عدم وجود الآثير وثبات سرعة الضوء ، وهذه النظرية بدورها فتحت آفاقاً جديدة ، فقدمت لأول مرة أن جوهر المادة والطاقة شئ واحد ، وأن كلا منهما يتحول للأخر ، وهما صورتان من صور الوجود.

هذه هي الأسماء ، تعبير مطلق للأشياء والمفاهيم وسيلة سهلة يدركها الإنسان عالماً كان أو حاهلاً حكيماً كان أو سفيها أبيضاً كان أو ملوناً ، يطلقها ويتعارف عليها ويسعى بها ، وقد يغير اسم هذا الشئ ، وقد يميز تفاصيل حديدة لهذا الشئ ، نطلق عليها الجديد من الأسماء ، وفي كل لغة للإنسان في أرحاء الأرض تطلق الاسماء ، وتبدل الأسماء وتعدل ، نفي المجمع اللغوى توضع الأسماء وتساقش وتبدل وتعدل ، فنقول أتحدث إليه في المسرة ، ونقول أيضاً نتلفنه ، وهذا المذياع أو الحاكي أو الراديو ، وهذا التلفاز قد يصبح التلينزيون وهكذا، أنه التعليم الرباني العظيم ، ليس حامداً مفروضاً عفوظاً ، ليس لك فيه خيار أو قرار ، ولكنه مفهوم وإدراك ، تعليم رباني نملك أسره ، نصوغه ونقده ونراجعه ، ألسنا تلاميذاً للعلام فلا غرو أن نكون مالكين لأمر الأسماء خلفاء بها معبرين بها عن الحكمة والمعنى في عناوقات الله ، هذه الحكمة الواسعة التي نسعى ونكد ونتفكر اقتراباً من قطرة في عيطها ﴿قل لو كان البحر هداداً لكلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً .

أى إنسان هذا الذى يقترب من بحر الحكمة العظيم فلا يكون مسلحاً بعلم ربانى ، هذا العلم لابد وأن يملك الإنسان أمره ، يتدخل فيه ويصوغه ويعدله حتى يكون قادراً على الاقتراب من بحر الحكمة الإلهية العظيمة ، فأنت إن ذهبت إلى اختبار وظيفة ما لابد وأن تراجع كل ما تعلمت في تخصصك ، بل إن النابهين سيوصونك بالتدريب على حل بعض المشاكل غير التقليدية التي تحتاج لتصرف وقرار مبنى على العلم والمعرفة ، عندما يكون الموقف جديداً غير موجود في مراجع المعرفة بتفاصيله .

أنت تفعل ذلك عندما تقف أمام المدير الإنسان ، فبماذا يسلحك ربك لكى تقرب من بحر حكمته العظيم 1 . إنها الأسماء الخالصة لنا مالكين لها نستخدمها بكل المقايس ، وكل التمكن لأن حكمة الله لا يكفيها البحر مداداً ولو حئنا بمثله مدداً .

### مستويبات المعرفة:

تقدمت العلوم التجريبية في القرنين الأخيرين تقدما ملحوطاً ، وقدمت خدمات تكنولوجية واضحة ، أضافت للفكر الإنساني مفردات جديدة ، والأهم من ذلك أنها فتحت آفاقاً للبحث في اتجاهات عديدة ، حعلت البحث يضيف كل يوم الجديد ، ولعل أهم ما يميز العلم التجريبي أنه يبحث في حقيقة الموجودات كما هي في الواقع ، وهذا يؤكد في كل يوم - فيما نرى - أن الحقيقة الموجودة أغرب من الخيال الذي يسوقه تصورنا ، فالحقيقة الفعلية هي قبس من حكمة الله في الخلق ، أما الخيال فهو امتداد لحقيقة معلومة ، فطورها بعلمنا القديم ، وأين خيالنا الذي يكرر الحقيقة السابقة في علمنا بأسلوبنا الإنساني من الخلق الإلهي العظيم ؟ .

فالطبيعة مكيفة في دخيلتها لأن تعطى جديداً وأن تعطى مفيداً ، وأ، تكون أكثر معنى لمن يملك تنسيق محتوياتها تنسيقاً متعقلاً ، بل وتصبح خطراً وتدميراً إذا نسقت جهلاً أو شراً مغرضاً ، فهي تحمل في بنائها خصوبة دورها ومقومات سلطانها ، وهي موجودة مادياً ، وموجودة بتوافق سننها للعنوية الحاكمة لمتغيراتها ، وهذا الوجود يحمل مقومات الاكتمال واللانهائية .

وهذا ما نعبر عنه بأن الطبيعة موجودة كمادة ، وموجودة كقوانين تحكم تغيرات هذه المادة ، وهناك تناسق وتكامل بين موادها وبين قوانينها المتوافقة التي تحكم وجودها وتغيرها ، ومادتها موجودة محسوسة كائنة في الفراغ ، وقوانينها المتوافقة موجودة بمعناها و نتائج عملها في تغير مادتها ، موجودة في عالم الأفكا والمعاني ، وآثارها تحكم عالم المادة والفراغ .

وعلى هذا فيمكن القول بأن المعرفة لها مستويات ، مستواها الأول هو معرفة أولية وصفية عن الموجودات المحسوسة ، ومعرفة على المستوى الثانى ، وهمى المعرفة المنطقية التى تعالج قوانين الطبيعة ، وعقلانية وجودها وتغيرها .

هذا الوجود الطبيعي المتسق يحمل مقومات التفاعل المتعقل معها ، فيمكنها أن تكون فائدة ومعنى وخيراً وتقدما ومجالاً خلاقاً ، ويمكنها أن تكون ضرراً وشراً وهلاكاً ، والإنسان هو المتعقل الذي يتفاعل مع الوجود المادي ، والوجود الفكرى في منطقية نواحيها ، ولهذا نشأ المستوى الثالث في حكمة استخدام سننها وتنسيق مادتها نحو المعنى ونحو الفائدة .

فالمعرفة الوصفية تصبح ذات قيمة باستنباط المعرفة المنطقية منها ، والحكمة تلى المعرفة المنطقية ، وهي - أى الحكمة - تعنى الفعل بالضرورة ، تعنى الفعل الصالح ، فليس كل فعل من بواعث الحكمة ، بل إن قليلاً من الفعل تحكمه الحكمة ، وما أكثر الفعل غير الحكيم ، والفعل الحكيم والفعل الحكيم هو الدى يتحرك والفعل الحكيم هو الدى يتحرك

نحو الخير ونحو الفضل والأفضل، ومن عظمة الحكمة أنها تعنى الفعل النافع الـذى يستخدم المعرفة المنطقية لصالح الإنسان، والإنسان الذى يسعى بالحكمة هو الذى يحقق الضمير وينفع الناس ويرضى الخالق.

إن هذه القفزة الهائلة بين الجماد والنبات هي قفزة الحياة ، وهذا الفصل للإنسان على الحيوان هو فضل العقل ، هذا العقل الذي وعى الأسماء فتمكن من أنواع المعرفة كلها وصار مطالباً بتحقيق الضمير .

يقول الحق : ﴿ولقد كرمنا بنى آدم و هملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ . (سورة الإسراء – الآية ٧٠) .

## الملحدون على أساس العلوم الطبيعية: -

لعل أهم ما أنجزه العلم التحريبي في القرن الأخير هو تطور نظرية تركيب المادة ، وما تلاها من ظهور الطاقة النووية ، وظهور النظرية النسبية والميكانيكا الكمية ، ثم تطور علوم الأحنة علاوة على ظهور أشباه الموصلات وما تلاها من ثورة الإتصالات وأحيال الحاسوب الآلى ، وأخير الموصلات عديمة المقاومة ، وفي كل هذه المواضيع مازال البحث مستمراً على أشده ، ومازال المجهول أكبر من المعلوم ، غير أن المعرفة بهذه المفردات أسدت للبشرية كثيراً من المنجزات أضفت طابعاً مميزاً لعصرنا .

وكما أن العلوم التجريبية لها تأثيرها الواضح على أسلوب الحياة ، وتيسير سبل المعيشة فإنها قد تصيب البعض بالغرور ، فيتطاولون على الدين ظناً منهم بأن هذا العلم أساس كاف لتفسير الدين ، بل ذهب بعضهم إلى إهمال حقيقة الدين بدعوى أن العلوم الطبيعية كافية لتسيير الوجود وادراكه ، وانه ليست هناك حاجة للاعتماد على المسلمات الدينية .

وهذا المنطق خاطئ في أساسه ، لأنه تاه في أحشاء الآلة الميكانيكية للوجود ، وانبهر بحركة أجزائها المتناسقة ، واغتر بما حباه الله من قدرة ادراك قانون عملها وأسماء أسبابها وثبات عليتها ، فظن أنه يملك أمرها ويدرك كنهها ومنتهاها .

فلو نظرنا إلى فكر الملحدين لوجدناهم يعتبرون نظام الكون ومنطقية وسببية أحداثه أساساً لجعله هو الحقيقة كلها بدون موجد لها ، وهذا خطأ جوهرى في أساس التفكير ، لأن الانتظام البديع في الكون يدل على أن له غاية ودور ، وثبات قوانينه يدل على أنه وجود غفل في انتظار إنسان يدركه ويتفاعل معه ، ولذا فهو موجود وله هدف مرسوم وخصائص مقصودة ، مثلما ننظر إلى السيارة فنجد أجزاءها مرتبطة متوافقة ، يعمل كل منها وظيفة عددة بذاتها تمثل نتيجة أو سبباً أو تضافراً مع بقية الأجزاء ، ولاشك أن هذا كله يرجع

لكون السيارة موجودة لهدف محدد وغاية مقصودة هي نقل الأحمال من بشر ومتاع لمسافات كبيرة بسرعة عالية ، ومنطقية أجزاء السيارة تؤكد براعة المهندس الذي صنعها وتبرهن على وجوده وتميزه العقلي ، ولو أن أجزاء السيارة أوجدت نفسها ورتبت وجودها فأحسب أن كل جزء منها سيحاول أن يكون فعله ومنواله هو الغاية الأساسية ، ولن تتكون من تضافرهم غاية موحدة عالية راقية هادفة .

وإذا نظرنا لموقف الانسان من العلوم التجريبية لوجدناه هذا الإنسان البدائي الذي فوجئ بهذه الآلة تعمل، فانبهر بها وراح يكشف لنفسه عن سرها، فيكتد ف أن أجزائها متحركة فيظن أنها شيطان رجيم يتحرك ويدمر، وأنها تحرك نفسها ولا يمحكمها قانون، ثم ما يلبث أن يلاحظ أن حركتها منتظمة، وأن هناك علاقات بين أجزائها، وأن أجزائها ليست عشوائية تتصارع معا، ولكنها متكاملة متوحدة مقصودة، فيدرك أن دورة الزيت الذي يتحرك في الأنابيب له غاية فهو لا يجرى رعونة وعربدة، ولكنه يسمر حركة بقية الإجزاء ويسهلها، وما يلبث هذا الباحث أن يكتشف وظائف أحرى لكل جزء، حتى يدرك أنها نظام متكامل، فإن كان من المنصفين لأدراك أن لها صانعاً وإن كان من المنصفين لأدراك أن لها صانعاً وإن كان من الخاملين للنظام الكوني، فهو تائه في أحشائه، متشغل بمنطقية نظامه، يكشف في كل يسوم الجديد للنظام الكوني، فهو تائه في أحشائه، متشغل بمنطقية نظامه، يكشف في كل يسوم الجديد وهدفاً متعائياً كلما أدرك الجديد عنه. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وربنا ما خلقت هذا وهدفاً متعائياً كلما أدرك الجديد عنه. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النارك . (سورة آل عمران الآية ١٩١١).

وكلمة العلم (Science) أصلها اللغوى المعرفة في الأصل اللاتيني والعربي ، وقد أرخ العلماء لبداية العلم من عصر الفراعنة المصريين ، الذين كانوا يتبعون طريق المحاولة والخطأ والتجريب ، ثم ظهر فلاسفة الإغريق ، وبدأت الخطوات الجادة من عهد سقراط الذي كان يحاور الشباب في أروقه أثينا ، ثم تلاه تلاميذه أفلاطون وأرسطو ، وبالرغم من أن المؤرخين العلميين يشيرون لجهود علماء المسلمين وسبقهم لدراسة الفلسفة الطبيعية ، مقارنة برحال الدين المسيحي الذبن أهملوا هذا الجانب تماماً بل وعارضوه ، فإن ما قدمه علماء المسلمين للعلوم الطبيعية لم يبرز على قدره من مؤرخي العلم ، وهم بحق مؤسسو العلم علماء المسلمين لنعلوم الطبيعية لم يبرز على قدره من مؤرخي العلم ، وهم بحق مؤسسو العلم علماء المسلمين وذلك لأنهم ساروا على هدى القرآن الكريم والسنة النبوية .

ويؤرخ للعلم الحديث منذ روجو بيكون وفرنسيس بيكون وديكارت ، حيث تأكدت قيمة التجربة العملية ، واستخدام المنطق لاستنباط الأسباب والعلل ، غير أن البداية الحقيقية للعلم الحديث - كما يعتقد المؤرخون الغربيون - فقد قدم لها جاليليو وأسسها اسحق نيوتن .

وقد قدم لنا اسحق نيوتن في القرن السابع عشر مؤلفه الشهير (١):
"الم نسسا"

"The Principles of National Phylosophy" "أسس الفلسفة الطبيعية"

وشرح في مؤلفه فلسفة النظرية الميكانيكية للكون المبنى على أسس رياضية ، فهو يقول في مقدمة الكتاب : "إن هذا الجزء من الميكانيك المبنى على الحواس الخمس والذى يستخدم الفن اليدوى (صناعة الأدوات) قد استثمره القدماء ، ولكننى هنا أعتبر الفلسفة وليس الفن ، ولا أكتب عن المصنوعات اليدوية (المصنوعة ميكانيكيا) ، بل عن النسوى الطبيعية وبالذات تلك المرتبطة بالجاذبية والقصور والقوى المرنة ومقاومة المواتع وما شابه ، سواء كانت قوى بخاذب أو تنافر ، ولذا فأنا أقدم هذا العمل كأسس رياضية للفلسفة ، فمشاكل الفلسفة كلها تعتمد على ذلك من ظاهرة الحركة إلى بحث قوى الطبيعة ، ومن قوى الطبيعة لدراسة مختلف الظواهر" .

قدم نيوتن نظرياته في الكتابين الأول والثاني ، أما في الكتاب الثالث فقد طبق نيوتن نظرياته على العالم الواقعي .

وفى البرنسيبيا يعتمد نيوتن على مبدأ الفصل بين القوى المؤثسرة على الجسم ، ومن شدة اقتناع نيونن بحقيقة هذا الفصل فإنسه كان أساساً لأهم قوانينه الثلاث وهو القانون الثانى، ويعتقد الكتيرون أن القانون الثانى لمنيوتن هو أساس العلم الحديث.

صاغ نيوتن القانون الثاني بقوله:

"يتناسب التغير في كمية الحركة مع القوة المؤثرة ، ويكون فسي الجماه الخلط المستقيم الذي تؤثر فيه هذه القوة".

ويهتم نيوتن في النتيجة (1) بشرح مقصده بلفظة هذه القبوة إذ يعنى الأثر المنفصل لتوة قد يتواجد معها عدة قوى مؤثرة ، وهذا الأساس هو الذي أدى إلى مبدأ متوازى أضلاع القوى ، الذي أدى بدوره بعد تعميمه إلى مبدأ مضلع القوى ، الذي تقوم عليه نسبة كبيرة من أسس علوم الميكانيكا والفيرياء والهندسة .

يتمول نيوتن مي نتيجة (1):

"إذا أثر على حسيم بقوتين ني نفس الوقت فإنه سيتحرك في قطر متوازى الأضلاع ني نفس الودّت الذي تكون حركته تماماً على ضلعي المتوازي بهاتين القوتين منفصلتين".

<sup>(1)&</sup>quot;Sir Isaac Newton's Mathematical Principles of Natural Phylosophy and his System of the World" Revised by Florian Cajon, University of California Press, Berkeley and Les Angles, 1961.

هذا الفصل بين تأثيرات القوى كان الأساس للوصول إلى حساب المحصلة - أى نتيجة عمل القوتين معا - وهو ما عرف فيما بعد بالجمع الاتجاهى ، ويعرف نيوتين كمية الحركة على أنها حاصل ضرب الكتلة في السرعة ، وهذا مفهوم معنوى قدمه نيوتين ، وأعطاه هذا الاسم ، وأقام علاقة التناسب بينه وبين القوة المؤثرة .

وهكذا نجد أن فكر نيوتن يتلخص في فصل تأثيرات القوى ، وتمييز مسميات حديدة (كمية الحركة) لأن لها دوراً معنوياً في علاقة الحركة بالقوة .

وقبل نيوتن بعده قرون قدم علماء المسلمين دراسات جادة في حركة الأحسام ، فالحسن بن الهيثم (١) يشير إلى ما أسماه "قوة الحركة" وهو يناظر كمية الحركة عند نيوتن ، يقول ابن الهيثم :

"... والمتحرك إذا لقى فى حركته مانعاً يمانعه وكانت القوة المحركة له باقية فيه عند لقائه الممانع ، فإنه يرجع من (حيث) كان فى الجهة التى منها تحرك ... وتكون قوة حركته فى الرجوع بحسب قوة الحركة التى كان تحرك بها الأول وبحسب قوة الممانعة ... لأن الحركة المكتسبة إنما تكون بحسب مقدار المسافة وبحسب مقدار الثقل" ، والمتأمل لنص ابن الهيثم يلمح القانون الثانى لنيوتن .

ويقول أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادى في مؤلفه للعتبر في الحكمة: "وكل حركة ففي زمان لا محالة ، فالقوة الأشد تحرك أسرع وفي زمان أقصر ، فكلما اشتدت القوة ازدادت السرعة فقصر الزمان ، فإذا لم تتناه الشدة لم تتناه السرعة ، وبذلك تصير الحركة في غير زمان أشد ، لأن سلب الزمان في السرعة نهاية ما للشدة" ، وتلمح في هذا النص أيضاً قانون نيوتن الثاني قبل أن يقدم بقرون .

ويقول الإمام فخر الدين الرازى في كتاب "المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات": "الحلقة التي يُجذبا جاذبان متساويان حتى وقفت في الوسط، لاشك أن كل واحد منهما واحد منهما قد فعل فيها فعلا معوقاً بفعل الآخر، ثم لاشك أن الذي فعله كل واحد منهما لو خلى عن المعارض لاقتضى احتذاب الحلقة إلى جانبه" .. نعم إنه مبدأ الفصل بين تأثيرات القوى المؤثرة الذي قدمه نيوتن فيما بعد .

وهذا هو الشيخ الرئيس ابن سينا يقول في كتابه "الشفاء - الطبيعيات": "... وليست المعاوقة للجسم عما هو جسم ، بل بمعنى فيه يطلب البقاء على حاله من المكان أو الوضع ... وهذا هو المبدأ الذي نحن في بيانه" وقارن بين قول ابن سينا وقول نيوتن في

<sup>(</sup>١) أحمد فؤاد باشا: "العلوم الكونية في النزاث الإسلامي" ، مجلة الأزهر ، شهر رمضان ، ١٤١١ هجرية .

القانون الأول: "يبقى الجسم على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم يؤثر عليه مؤثر يغير من حالته ، وهذا للؤثر يسمى قوة".

وانظر إلى قول الحسن بن أحمد الهمدانى: "فمن كان تحتها (أى تحت الأرض عند نصفها الأسفل) فهو فى الثبات فى قامته كمن فوقها ، ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل كمسقطه إلى سطحها الأعلى ، وكثبات قدمه عليه ، فهى بمنزلة حجر المغناطيس الذى تحذب قواه الحديد إلى كل جانب".

ونحن في آخر القرن العشرين لا نجد في علم المقذوفات لدينا أكثر مما قاله هبة الله البغدادي(١):

"... فكذلك الحجر المقذوف فيه ميل مقاوم للميل القاذف ، إلا أنه مقهور بقوة القاذف، ولأن القوة القاسرة عرضية فيه ، فهى تضعف لمقاومة هذه القوة والميل الطبيعى ولمقاومة المخروق ... فيكون الميل القاسر في أوله على غاية القهر للميل الطبيعي ، ولا يسزال يضعف ويبطئ الحركة ضعفاً بعد ضعف وبطئاً بعد بطء حتى يعجز عن مقاومة الميل الطبيعي ، فيغلب الميل الطبيعي فيحرك إلى جهته".

وقد طالعنا التاريخ بكثير من علماء الصف الثانى الذين استندوا إلى قوانين نيوتن ليتجهوا إلى الإلحاد ، اعتقادا منهم بأن هذا الفهم وهذا التفسير للنظام الكونى يدحض الدين، لأنه يمكن الإنسان من التنبؤ بأحداث مستقبلية ثبت صحتها ، ومن هؤلاء العلماء لا بلاس الذى عاصر نابليون ، والذى كان مهتماً بالنظام الشمسى وكيف أن تصرفه هو نتيجة حتمية لقوانين نيوتن ، وقدم لا بلاس معادلته الشهيرة المسماة باسمه لدراسة كثير من الظواهر الفيزيقية ، ومن فلاسفة الإلحاد الفيلسوف الألماني كانت الذى قال(٢): "إيتونى بالمادة وسوف أعلمكم كيف يخلق الكون منها!" ويقول العالم البيولوجسى هيكل: "اننى استطيع خلق الإنسان لوتوفر الماء والمواد الكيماوية والغذاء" ، وقال الفيلسوف نيتشة "لقد مات الإله الآن!" .

إن كان هذا هو قول الملحدين الذين استندوا إلى فكر إسحق نيوتن في الحادهم فماذا قال إسحق نيوتن في الحادهم فماذا قال إسحق نيوتن عن نفسه (٣):

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۲) وحيد الدين خان ، "الدين في مواجهة العلم" ، للختار الإسلامي ، ترجمة ظفر الإسلام خان ، الطبعة الثالثة - القاهرة ١٩٧٤ .

<sup>(3)</sup> New Standard Encyclopedia, Standard Educational Corporation, Chicago, (1976).

"لقد كنت أشبه بالصبى الذى يلهو على شاطئ البحر أتسلى بين الحين والحين بالتقاط حصوة ناعمة أو صدفة جميلة عما حولها بينما محيط الحقيقة العظيم أمامي غامضاً".

" I seem to have been only like a boy playing on the seashore and diverting my self in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary whilest the great ocean of truth lay all undiscovered before me".

ونقرن ذلك بقول الحق سبحانه وتعالى:

ولو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً في (سورة الكهف – الآية ١٠٩) .

﴿ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴿ (سوة لقمان – الآية ٢٧).

إنه تبيان الحقيقة من خالق الحقيقة معجزاً موضحاً عالياً على قول البشر المتفكرين ، فالبحر لن يكفى ولو جئنا بمثله مدداً ، وما أعظم أن يختار نيوتـن نفس المشال حـين مـن الله عليه بقبس من العلم ، لكأن الحقيقة تحثه على أن يسوق نفس المثال .

هذا هو إسحق نيوتن صاحب الجاذبية التسى أعمت الصف الثانى من العلماء عن حقيقة الدين ، إنه يشعر بضآلته وضآلة علمه من الحقيقة العظيمة ، ويرى نفسه طفلاً يلهو ، وليس يافعاً متمكناً من الحوض في المحيط واستكشافه ، وهو نفسه إسحق نيوتن الذي قال في مقدمة مؤلفه أنه يُعاول الاقتراب من الحقيقة ، وربما تكون نظرياته مقدمة إدراك أسلوب للفلسفة أكثر اقتراباً من الحقيقة .

ثم هو نفسه ، إسحق نيوتن كان حجولاً ، يخشى من نشر مؤلفه ، لولا أن شجعه صديقه إدموند هيلى الذى قدمه للجمعية الملكية فشجعه علماء عصره وحثوه على الاستمرار، وكان على راس مشجعيه روجر كوتس أستاذ الفلك والفلسفة التجريبية، وهو الذى نشر مؤلف نيوتن وقدم للبرنسيبيا، وهذا هو روجر كوتس يقول في مقدمة البرنسيبيا:

"He must be blind who from the most wise and excellent contrivances of things cannot see the infinite wisdom and Goodness of their Almighty Creator and he must be mad and senseless who refuses to acknowledge them".

"سيكون أعمى من يرى هذا التناسق البديع الحكيم ولا يرى الفضل والحكمة اللانهائية للخالق العظيم ، وسيكون مجنوناً عديم الإدراك من لا يعترف بقيمة هذا التناسق البديع".

وكأن روجر كوتس كان يتنبأ بسلوك هؤلاء للارقين الذين حملوا مؤلفات نيوتن ما لم يقصده نيوتن وأستاذه أنفسهم .

لقد ظن هؤلاء الملحدون أن هذه القوانين هي نهاية المطاف ومنتهسي العلم ، فاستخدموا هذه القوانين غروراً ليتطاولوا على الدين وكأن العلم بالشئ هو كل شئ ، وليتمه علم بالشئ ، بل هو علم يسير بقدر ما يحمل المخيط من البحر .

ومن أدرى هؤلاء الملحدين أن هذا هو الحل النهائي الذي قدمه نيوتس ، ولقد مات كانت و لم يقدم لنا كونا جديداً من المادة الكثيرة حوله ، ورغم توفر الماء ، والمواد الكيميائية والغذاء فلم يستطع هيكل أن يخلق لنا ثمة إنسان .

يقول البرت آينشتين في كتابه تطور علم الفيزياء(١):

"إننا لا نستطيع أن نقرر أن هناك حلا نهائياً للطبيعة متاح لنا أن نصل إليه يوماً .

ويقول الإمام الغزالى: "اننا نعرف اليوم ما كنا نجهله بالأمس وهذا يعنى أننا فى كــل يوم نثبت حهلنا ، ولذا فلن نصل للحقيقة النهائية أبداً" . نعم ... إن المعرفة النهائية للوحمود شيء غير موجود .

والراسخون في العلم يشعرون بضعف علمهم ، وضآلة فهمهم ويخشون ربهم . يقول الحق:

﴿ إِنَّا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ . (سورة فاطر – الآية ٢٨) .

﴿قُلُ آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً . (سورة الإسراء – الآية ١٠٧) .

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَا اللهِ وَالرَّاسِخُونَ فَى الْعَلَمُ يَقُولُونَ آمَنَا بَهُ كُلُّ مَـن عنـد ربنـا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾ . (سورة آل عمران – الآية ٧) .

### المقومات والمقاومات لعمل الخليفة: -

إذا استعرضنا تاريخ الانسان لوجدناه جهاداً لفهم حكمة الله في خلقه ، واستخدام هذا الفهم لتسخير مفردات هذا الكون من جماد ونبات وحيوان لجعل حياته أكثر يسراً ، ولذا فهو يفهم كل يوم الجديد عن مخلوقات الله ويقيم ببحثه حضارته التي ترداد يوماً بعد يوم ، ومن الناحية الأخرى فهو يجاهد قوى الشر وزينته التي تصده عن طريق الهدى ، والتي تزين له استخدام عقله وعلمه بالمخلوقات لطريق الدمار وسفك الدماء .

<sup>(1)</sup> A.Einstein, L.jnfeld, "The Evalution of Physics", Simon and Schuster, New York, 1960.

وهكذا اكتملت مقومات الخليفة بما حباه الله من نعمة العقل المميز ، والذي فضله الله بالعلم الكاشف الباحث ، واكتملت لمه المقومات لخلافته من إبليس وذريته ، الذين يقاومون ضميره، وحكمة استخدام علمه ، فصار على الإنسان أن يجاهد الهوى ، ويجاهد نفسه وربه بأن يسعى للخير الذى جبل عليه ، وبقدرتنا المحلودة فى فهم قبس من حكمة الله نقول أن الإنسان اكتمل له الفعل ورد الفعل من مقومات ومقاومات فصار عليه أن يحدد طريقاً بما يتغلب من أى منهما عليه .

نعم ... الخليفة لابد أن يمثل أمام من استخلفه ، ليرى كيف تصرف فيما استخلف فيه ، ولذا فهو لابد أن يقاوم اغراءات الانحراف بالخلافة نحو الشر والبهتان ، والخليفة لابد أن يكون له صلاحيات تمكنه من إقامة الخلافة ، فهو يملك الفعل القادر على الخلافة ، وهو يواجه رد الفعل المقاوم للخلافة ، ولاشك أن عمل الانسان في الأرض لا يتضح ، ولا يكون له معنى بدون مقاومات يتغلب عليها ، فوجود رد الفعل من لوازم الخلافة ، ولعلنا نستحضر هنا فكر علماء الميكانيكا الذين يعتبرون أن الشغل هو حركة ضد مقاومة ، فلكي يكون هناك إنجاز فلابد أن تكون هناك مقاومة .

ولقد أسكن الله آدم وزوجته الجنة ، وهو الذى خلق ليكون خليفة فى الأرض ، إنها مشيئة الله أن يعيش آدم فى الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض بعد أن أكل من الشجرة التى نهاه الله عنها ، فآدم وحواء مقدر لهما أن يتركا الجنة للأرض التى هى موضع استخلافهما الذى ذكره الحق للملائكة قبل خلق آدم ، فهبط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض لخطئهما المقدر فى علم الله ، فأحسوا بالمسئولية الملقاة عليهم .

وكما قدمنا فإننا نفهم سكنى آدم وزوجته الجنة قبل أن يهبطا إلى الأرض كاستكمال لتعليمهما وتسليحهما بسلاح العقل والعلم ، فمن رأى الجنة وسكنها وعاش فيها لابد أن يدرك العظمة والحكمة والنعيم الذى خلقه الله تتويجاً لعباده المخلصين ، ولذا فإن هذه السكنى صارت في روع آدم وزجه حتى إذا هبطا إلى الأرض أدركا الفرق العظيم وميزا الاختلاف الجسيم ، فصارت الجنية نبراساً في روعهما وروع ذريتهما ، يرون بها الأرض دانية سفلى ، يسعون فيها لجعلها أكثر يسراً وأعظم بهاءً ، وأين الأرض مهما سعى عقل الانسان فيها من حنة الخلد ، فأصبح الإنسان مجاهداً في فهم الوجود مسخراً لها ، وماذا نظن بمن تعلم الأسماء وسكن الجنة أن يفعل عندما يهبط إلى الأرض! ، لابد وأن يقيم عليها حضارة تليق بخليفة الخالق ، ولن يقف الجهاد ولن يكتمل عمران الأرض وسعى عليها حضارة تليق بخليفة الخالد التي أعدت للمتقين ؟، وبعبارتنا التي نفهمها على قدرنا نقول أن سكني الجنة وكأنه الجزء العملي الذي يتدرب فيه آدم على قمة النعيم ، ويدرك قمة الاكتمال ، فيصبح كل ما يقيمه في الأرض لا يقنعه ، فالإنسان لن يتوقف عن

تسخير مفردات الطبيعة حوله ، لأن روعه الذي ورثه عن آدم وحواء عليهما السلام يحمل عبق الجنة الذي يعلو على كل عبق . نعم لقد صار علمنا بالأرض وحضارتنا عليها عملاً لا ينتهى ، وصرنا نقول بكل الحكمة "كلما علمنا كلما جهلنا" فالعلم معين يزيد كلما نهلت منه وكلما علمت الجديد كلما أدركت أنك بحاجة لأن تعلم أكثر مما علمت ، ولا أحسب عالماً حصيفاً الاويقول "إن معرفة كاملة للوجود شئ غير موجود" ، فالكون كما قدمنا وضع الله فيه مقومات استخلاف الانسان ليكون قادراً على تسخيره وتطويعه بلا نهاية .

ذلك جانب من محاولة فهم سكنى آدم وحواء للجنة ، ويمكننا إدراك جانب آخر في هذه السكنى ، لقد وسوس الشيطان لهما فأزلهما عما كانا فيه ، تبياناً لدور إبليس ، وتحذيراً منه منذ البداية، حتى يدرك الإنسان عظم المسئولية وجسامة الأمانة ، وبعد أن أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، نعم لقد أدركا الجنس وحوداً والخجل بعد هذه الخطيئة ، وصارا بالشعور متميزين لرجل وامرأة ، وأصبح الجنس وجوداً في حياتهما بعد الخطيئة ، سبحان الله .

لقد قدر الله هبوطهما إلى الأرض ، وقدر لهما الذرية والتكاثر وخلافة الأرض لزمن كبير . مقياس الانسان ، فأنى لإنسان مفرد أن يسعى فى أرض الله خليفة له مقيما عليهاالعمران والحضارة عميزاً للخير والشر ، عارفاً بالله عابدا له ، لابد وأن يتكاثر هذا الإنسان ليحمل أبناءه من بعده مسئوليته ، ويدرك رسالته لأن خلافة الله عظيمة ، وقد صار آدم وحواء يشعران بالميل للتكاثر ، وهو ما قد لهما حتى يستخلفا الله فى الأرض ، وصار التكاثر مرتبطاً بالخجل.

وبإدراكنا وفهمنا المحدود نقول أن قصة آدم عليه السلام تمثل قصة الإنسان على مدى عمره عموماً ، ففترة سكنى آدم وحواء للجنة تمثل فبترة الطفولة البريشة للإنسان ، يعيشها وكأنه فى الجنة ، ومن يموت فيها يدخل الجنة ، لأنه فى فترة الفطرة ، وبلوغ الإنسان يناظر الأكل من الشحرة وظهور السوءات ، وعندها يتحمل الإنسان الأمانة ، ويدرك قرى الشر والخير ، ويشعر بالمسئولية ، ويهبط إلى الأرض حيث الواقع والنفوس والشعور والرغبات التى تصبح ليست رغبات حنسية فقط بل تعدو ذلك إلى رغبات السلطة والسيطرة والمال .

هكذا قُدَّر لآدم أن يهبط للأرض بعد أن تعلم الأسماء وبعد أن سكن الجنة ووعى النعيم الالهي المترف ، وأيضاً بعد الخطيئة التي وعي منها المسئولية وأدرك منها قوى الشر التي تتربص به ، وصارت أعماقه تهفو للخير حتى يظفر بالجنة التي وعاها وأدرك نعيمها .

وعلى الأرض تناسل آدم وبدأ بنوه جهادهم في تطويع الطبيعة لجعل حياتهم أكثر يسراً ، فكانت الأسماء وسيلتهم الطيعة التي وهبها لهم التعليم الرباني العظيم .

# القصل الرابع

### كلها

يقررالقرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى علـم آدم الأسمـاء كلهـا ، أى أن عِلْـم آدم بالأسماء كامل كما علمه الحق سبحانه وتعالى ، وهذا الاكتمال في علم الأسماء يجعلنا نطـرح بعض النقاط الفكرية ، نوردها فيما يلى .

## كلها في مقدرة إطلاق الأسماء:

ليست الأسماء في التعليم الإلهى استظهاراً لألفاظ بذاتها بلغة بعينها ، ولكنه تعليم لفهوم الأسماء ، وتمكين لقدرة إطلاق الأسماء ، فالإنسان بكل لغاته يطلق الأسماء ، ويتعامل بها ، ويسعى بها حديثاً وتمييزاً وإدراكاً ، ففي كل اللغات توجد الأسماء كوسيلة سهلة للتفاهم بين الناس ، وكأساس لإدراك مخلوقات الله من حيوان ونبات وجماد ، بل ومعان وأفكار ، وهذه الوسيلة متاحة لكل الناس بمختلف ثقاف اتهم وعلمهم ولغاتهم ولكناتهم ، فالله قد حبا الانسان بقدرة إطلاق الأسماء دائماً كلما ظهر حديد في عالمه يحتاج لإدراكه والتعامل معه .

وكم ظهرت من الأسماء في مختلف الجالات ، تميز مدركات حديدة من أجهزة علمية ومناطق جغرافية ومعان فكرية وغيرها ، فعرف عصرنا "الالكترون" الدى أطلقه طومسون على وحدة الكهرباء ، وعرف عصرنا "أمريكا" القارة الجديدة التي اكتشفها امريكوفسبوتشي وسماها على اسمه، وعرف عصرنا "الصاروخ" و "الكمبيوتر" ، وعرف أيضاً "اللاشعور" في الإنسان . نعم لقد مَن الله على الانسان بقدرة إطلاق الأسماء واصطلاحها ، بل و تعديلها و تصحيحها ، يطلقها على ما يجد عليه من مادة و فكر وأشخاص واختراعات .

وبهذا يكون الاكتمال في علم الأسماء هو قدرة اطلاقها والتعامل بها دوماً في كل لغة وزمان ، لكأن الإنسان قد أعطى تفويضاً أو صلاحية للتعامل بالأسماء ، ليدرك عالم المعرفة دائماً ، فكلها له كلما احتاحها ، وقصد قيمتها ، وسعى بها تمييزاً وإدراكاً لمخلوقات الله . وكما قدمنا فإن آدم عندما خلقت حواء من ضلعه سأله الملائكة ليروا مبلغ علمه عن اسمها فقال : حواء ؟ لأنها خلقت من شئ حى ، فهو الذى سماها وعلل سبب تسميتها .

## كلها في تعلمها تماماً:

لقد تعلمها كلّها تماماً ، واستظهرها كلّها ، وكأن الإنسان يعرف الأسماء أصلاً وكلما عَنَّ له جديد في مخلوقات الله استخرج اسمه الثابت في علم الله ، من علمه الكامن

الذى حباه به الحق سبحانه وتعالى ، فكأن الإنسان يعلم كل الأسماء ، ولكنه يعيش عمره كله في الدنيا ليستخدم بعضاً من هذه الأسماء في حياته ، وربما يكون هوالذئ يقد إسما حديداً لشئ حديد ، وهو في الحقيقة يجتر اسمه بما قدر الله لهذا الإسم في علمه ، فيثبت الاسم الصحيح في عرف الانسان ، المقدر في علم الله ، ليستخدمه الناس ، فهم قد تعلموه تماماً من عند الله ، وقد يتعثر الناس في اطلاق الاسم ، فيعدلوه ويصححوه ، وقد ينشأ الاسم في حياة الناس دون أن يحددوا له ميلاداً محدداً ، ولكنه في النهاية يثبت على ما قدر الله له وما علم به ، إسماً نافعاً يتضافر مع غيره من الأسماء ليعير عن مخلوقات الله .

## كلها ليكون حساب اليوم الآخر عادلاً:

لقد تعلم آدم الأسماء كلها ، إنه التعليم الكامل منة من الله وتفضيل للإنسان الذى كرمه ربه ، فألقى فى روع آدم علم الأسماء كلها ، وهنا يمكننا أن نتبصر ، بفكرنا المحدود ، فى حكمة الله الذى حعل علم الأسماء كاملاً غير منقوص ، إعداداً لخليفته فى الأرض ، ذلك الحنيفة الذى سيسعى فى أرض الله عاملا متصرفا ، لابد وأن يكون مدربا متعلما مهيأً لطبيعة المهمة المنوطة به

وضحنا من قبل أن الأسماء هي المدخل إلى معرفة الوجود ، والتعليم الكامل للأسماء يعنى اكتمال الإدراك للوجود ، وعلى هذا فالإنسان متوافق في داخله من حقيقة الوجود كله حوله ، وإن هو إلايستخرج جزءًا من هذه المعرفة ليسعى بها في حياته ، ولكن داخله ملئ بالحقيقة كاملة ، وموقفه من أمور الدنيا يُحكمه إدراك كامل لمفردات الخليقة ، فهو متوافق مع الوجود كله ، مسلح له معد لمسائله ، يتخذ قراره في الخير والشر بعمق الإدارك للعلم كله ، ليس مستظهراً له بدقائقة ، ولكنه مدرك له بكليته وثوابته ، فصار ضميره كاملاً وقراره خالداً وموقفه اختبار كامل ، ومن ثم فحسابه حق وخلود جزائه حق .

الحمد لله العادل ، الذي مَنَّ على آدم بعلم الأسماء كاملاً ، فصار سعيه في الأرض على درب الحقيقة ، مميزاً للخير والشر بالا لبس أو غموض ، لأن مفردات الوحود كلها عنده يسيرة كما علمه علام الغيوب .

نعم اكتمال المعرفة فضل كبير ، ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً ،هب طفلاً صغيراً قد استظهر حروف اللغة وبعض كلماتها البسيطة ، وأردنا أن نقدمه لامتحان شختبر فيه استيعابه، ولكن هذا الطفل لايدرك معنى الامتحان ولا مغزاة ، لاشك أن هذا الطفل لن يميز معنى الغش في الامتحان ؛ بالنقل من الكتاب أو سؤال القاتمين على الامتحان ، لن يميز أن الغش غير مطلوب وأنه رذيلة ، وقد يدهش إذا عوقب يافع غش في الامتحان ، لأنه لايدرك حدود المسألة التي يعالجها ، ومن ثم فلن يكون ضميره متعضياً يافعاً كامل العلم بمفردات الموقف ليتخذ تصرفاً مسئولاً واعياً .

ونحن ولاشك ، بنو الانسان ندرك الخير والشر بوضوح ، فالإنسان العاقل البالغ يدرك الرذيلة والفضيلة وإن كان جاهلاً أو فقيراً ، أبيضاً أو أسوداً ، أيا كان ، في روعه يكتمل فكر الوجود وحقيقته ، ولذا فهومتوافق مع الواقع الفسيح من حوله ، ولذا فقد صار خليفة لله في الأرض ، فهو يملك كل الأسماء ، أي يدرك كل مفردات الوجود ، ولذا فإن موقعة من أمور الدنيا موقف نهائي يدل على مسلكه ، وعلى اختياره الحر الكامل ، وقراره الذي ارتضاه ، وهو يعرف مفردات المسألة كاملة فاستحق بذلك الخلافة ، وصار بذلك متثلاً للحساب ، فيجازي إن كان من الصالحين ، ويعاقب إن كان من الضالين .

يقول الحق في سورة غافر:

و اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب (سورة غافر - الآية ١٧).

ويقول في سورة التحريم:

﴿ يأيها الذين كفروا لا تعتلروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون (سورة التحريم - الآية ٧) .

والله وملائكته وأولو العلم بشهدون له بالعدل: ﴿شَهِدَ الله أَلَهُ أَلَهُ لَا الله إلاهو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لاإله إلاهو العزيز الحكيم ﴾ (سورة آل عمران – الآية ١٨).

وبلغة عصرنا نقول أن تعلم آدم للأسماء كلها صار في وعية علماً كامنا كاملاً، يدرك الحقيقة برمتها، ولكنه أثناء حياة الإنسان يدرك بوعيه قدراً من هذه الأسماء، ليتعامل بها ويسعى بها، وربما يوفقه الله لأن يكتشف اسماً حديداً لحقيقة في الوجود، وإن هي إلا منة من الله ليستخرج من وعيه هذا المفهوم على هيئة اسم نافع، وكأنه انتقال من اللاوعي للوعى، فأعماق الإنسان العقلانية تحمل الحقيقة كلها، ولكن تعامله العملى الواعى مع الوجود يستخدم جزءاً يسيراً من هذا العلم الإلهى العظيم.

ولذلك فالإنسان متوافق مع الوجود مهيؤ من داخله للتجاوب معه باتساق ، بل هو ملئ بالحقيقة الكاملة التي تجعل تناوله لما يطرح عليه تناولاً في صلب الحقيقة ومسارها ، ولذا فإن الإنسان في مواجهته هذاالوجود يسعى بالإسماء مطوراً له متطوراً في إدراكه عنه ، ففي كل يوم يعدل فكره وادراكه عن حقيقة الوجود ، ويرتقى بعلمه عنه ، لأن الوسيلة التي علكها كاملة تحيط بأسماء الحقيقة ، فصار إدراكه المنبئق عن تفكيره وممارساته يتحرك على درب الحقيقة متتبعا لها .

ولذا فمن التلبيعي أن نعدل اليوم إدراكنا الذي وعيناه بالأمس، ونحن نستخرج من أعماقنا الانسانية التي تحمل الأسماء كلها في كل يوم أسماء جديسدة، بل نحن نملك اختبار

الأسماء ومحاولة فكها لأسماء تفصيلية ، فيخرج علينا من يدرس تركيب الـذرة ليـدرك وحـود النواة ، بل ومن يدرك تركيب النواة من بروتونات ونيوترونات .

وعلى هذا يكون ادراكنا الكامل للأسماء أساس لتمكننا الكامل من تطوير إدراكنا للوجود، وقدرتنا على تعديل مسار فكرنا على درب الحقيقة التي خلقها الله، وما أحرى أن يكون خليفة الخالق مهيؤ لأن يتعامل مع الوجود الذي خلقه الله بما يكفل له أن يكون على قدر الخليفة ادراكاً وتطوراً وتعديلاً لما يصنعه.

فتعلم الأسماء الكامل يعنى التهيؤ الكامل للسعى على طول الزمن الكامل (مهما امتد) لإدراك الوجود، وانتعمق في فهمه دائماً ، حتى يتسنى إقامة الحنبارة التى تليق بالخلافة ، وتعلم الأسماء الكامل يعنى إكتمال الإدراك وتوحد الضمير لكل البشر ، فالمفردات كلها كامنة في الانسان تعليماً خالصاً من الله ، ولذا فالتصرف في الأشياء والمعاني هو تصرف موقف يحكمه الاتساق الكامل مع مخلوقات الله ، فصار الضمير حاضراً واعياً مدركاً للخير والشر منبئق من اكتمال العلم الكامن ، فأنت إن لم تعلم ما هو الإمتحان فلن تدرك خطيئة الغش في الامتحان ، وإن لم تدرك تماماً ما هو القضاء فلن تدرك خطيئة شهادة الزور ، ولذا فالإنسان بكل أجناسه ولغاته يدرك الخير والشر ويميزه لأن روعه ملئ بالادراك الكامل ، وما أعدل الخالق العظيم .

ولعلنا ؛ بقدرتنا المحدودة على التفكير ؛ نقول أن الإنسان فاق الوجود الدنيوى ، لأن الله قَدَّر لآدم وحواء أن يسكنا الجنة لفترة ، فاطلعا على ما هو خير من الدنيا وما فيها ، لأن الناموس الذي تمضى عليه الجنة خير وأفضل من ناموس الأرض ، الذي امتزج فيه الخير والشر ، ولهذا فمن رحمة الله صار الأنسان مهيئاً لأن يجنح للخير بفطرته ، ولاسيما وأنه أدرك أن ترك الجنة مقرون بالخطيئة وعدم الطاعة لله عز وجل .

لكأن الإنسان ، في المثل البسيط السدى نضر به ، دخل إلى الامتحان في الأرض وهو متعلم للأسماء كلها ، بل ومتفوق لدخوله الجنة قبل الأرض ، فأحس بعبق الخير ولمس سمو الفضيلة ، فصار حائحاً للخير بفطرته ، ومن مرق عن ذلك قاصداً ، استحق عذاب اليوم الآخر ، لأنه اتّذ قرار جحود ، وجنح عن الحق الساطع شراً وضلالاً وبهتاناً .

وكما قدمنا في الفصل الثالث فإن المعرفة لها مستويات ، مستوى المعرفة الوصفية ، تليها المعرفة المنطقية التي تحكم تصرف المادة ، ثم حكمة استخدام المعرفة لتحقيق الضمير الإنساني ، ولكى يدرك الإنسان كل هذه المستويات فلابد أن يتعلم الأسماء كلها ، كاملة غير منقوصة ، حتى يمكنه أن يتعمق في الإدراك ليحقق الضمير ، فإسم واحد في المعرفة المنطقية يعطى إدراكاً لتصرف أسماء عديدة في المعرفة الوصفية ، ولذا فإذا أردنا أن نتحرك رأسياً في أسماء المعرفة ، فعلينا أن ندرك المتسع الأفقى كله عند كل ارتفاع ، وهذا التدرج

المتعالى للمعرفة يضع الحكمة وتحقيق الضمير في قمة الهرم الفكرى ، ولذا فلكي نحقق الضمير علينا أن ندرك مفردات المعرفة كلها ، وإلا فلن يستقر الضمير ولن تكتمل أسباب الحكمة ، ومن يقبل ذلك لخليفة الحق سبحانه وتعالى؟.

وانظر إلى قول الحق يعلمنا مستويات المعرفة: ﴿وَفُوقَ كُـلَ ذَى عَلَمُ عَلَيْهِ ﴾ - (سورة يوسف – الآية ٧٦) .

ويقول: ﴿ يُرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ﴾ (سورة الجحادلة – الآية ١١).

ومن عظمة الأسماء أنها تعبر عن مستويات المعرفة كلها ، وتعالج الفكر كاملاً ، ومن نعم الله علينا أن مَنَّ بها على آدم فعلمها له كلها .

## كلها في تنوع قدرات وعلم البشر!: -

وننظر إلى تعلم الأسماء كلها بمنظور آخر .

الأسماء الفاظ بسيطة تماما ، وتجعلنا نستحضر شخص المسمى ، أو معناه فى حالة الأسماء المعنوية ، بكل ما يحمل شخص المسمى من مفردات لانهائية ، فهذا الإسم اليسير أن هو إلا مفتاح نفتح به معين المعرفة ، ولكن كم من الأسماء نعرف ؟ ، نعم نعرف الأسماء كلها فى وحداننا ، ولكنتا نستحضر جزءاً من علمنا بالأسماء أثناء حياتنا ، ومن الصعب أن نحصى كل الأسماء المعروفة للإنسان العادى ومن الممكن أن يكون هناك إسم لشمىء معنوى صعب فهمه ولكنة بمرور الزمن وتعامل الناس معه يصبح يسيرا .

فلوا عتبرنا أن الجهود العقلى للإسم صغير وعدد الأسماء كبير، بمعنى أن كل إسم يسير في تعلمه وقد حبانا الحق سبحانه وتعالى بالأسماء كلها ، فيكون الجهود العقلى لتعلم الأسماء كلها يناظر حاصل ضرب الصفر في ما لانهاية ويعبر الصفر عن الجهود اليسير للإسم الواحد وتعبر مالانهاية على تعلم الأسماء كلها ، وفي علم الرياضيات فإن حاصل ضرب صفر في مالانهاية يساوى كمية غير معينة ، فالنتيجة طبقاً لعلم الرياضيات مقدار غير محدد ، عنتلف طبقاً لكل حالة على حدة .

نعم .. مقدار غير محدد ، يُختلف باختلاف البشر ، يُختلف بمقدار ما يمن به الحق من علم وفهم لأبناء آدم ، ولكنهم كلهم قد تعلموا الأسماء كلها ! ، وما أبدع التعليم الرباني العظيم .

أنت لا تستطيع أن تحصى كل ماتعرف ، وتشعر بأن عقلك لا يضيق بما تعرف ، وفي داخلك شعور بلانهائية ماتعرف ، وامتداد عقلك بما يتسق مع الوجود حولك ، تلك منة من الله لبساطة الأسماء وعظم عددها وعدم تحديد مقدار الجهد العقلى فيها بحتمعة ،

فهى ممكنة وسهلة ولانهائية ، ومقدار استحضارك لها غير محدد ، بل هو يختلف بينك وبين أبناء جنسك ، أى أن مقدار العلم بالوجود مختلف بين البشر ، سبحان الله ، إن هذا هو قمة التناسق بين الإنسان والوجود ، أن ياخذ كل إنسان دوره ، وأن يستحضر علمه بالوجود ، مقدار ما قدر الله له من علم الأسماء التي يعرفها كلها .

فكل منا حباه الله بقدر من العلم غير محدد لنا ، ولكنه محدد في علم الله ، لكننا قد تعلمنا الأسماء كلها ، وصرنا جميعا مدركين لمسلمات الوجود ، واكتمل لنا تمييز الخبيث من الطيب ، فصرنا مكلفين ومحاسبين ، لكننا بالقطع نختلف في قدر ما حبانا الحق من العلم والحكمة، وانظر إلى قوله تعالى : ﴿ يَوْتِقَى الحكمة من يشاء ومن يـؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ (سورة البقرة الآية : ٢٦٩) .

وانظر إلى توله أيضا: ﴿فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى علما ﴾ (سورة طه الآية: ١١٤) .

وهولاء هم بنو اسرائيل عندما بعث الله لهم طالوت ملك : ﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونَ لَهُ اللَّكُ عَلَيْنَا وَنَحَنَ أَحَقَ بِالمُلْكُ مِنْهُ وَلَمْ يَوْتَ سَعَةً مِنَ المَالُ قَالَ إِنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم ﴿ (سورة البقرة الآية : ٢٤٧) فالله يزيد من يشاء من العلم ويؤتى الحكمه من يشاء فهو العليم الخبير بل واين هذا العلم الذي حبانا به العليم من علمه اللدني ، يقول الحق : ﴿ وهما أوتيتم من العلم الإقليلا ﴾ (سورة الإسراء الآية : ٥٥) .

﴿ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ﴾ (سورة الأنعام الآية: ١٠١).

﴿ الا إنه بكل شيء محيط، (سورة فصلت الآية: ٤٥) .

و الله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ﴾ (سورة النساء: ١٢٦) .

### خاتمة

قدمنا في الصفحات السابقة قصة خلق آدم علية السلام واستخلافه في الأرض ، ليعبد الله ويسعى بالعقل والضمير بجاهدا ليقيم الحضارة ، ويميز الخير والشر بما فطره الله على الحق والخير والعدل والسلام ، ولكي يتمكن من خلافة الله في الأرض فقد حباه الله بعلم الأسماء فعلمها له كلها ، كاملة غير منقوصة ، وبفضل هذا التعليم الرباني العظيم ، استحق الخلافة ، وتسلح لمواجهة مسئولياتها .

وهكذا قدر لآدم أن يكون خليفة لله في الأرض ولذا فقد سلحه الله بتعلم الأسماء لتمكنه من التمييز والإدراك ، والتدخل في مخلوقات الله مسخرا لها متميزا عليها بنعمة العقل والتفكير ، وصار إبليس له عدوا يزين له طريق الشرحتي يصده عن رسالته في الأرض ، وهو يكافح كي يقيم الحضارة والعدل والسلام .

ولقد حاولنا في الفصل الثاني الأقتراب من مفهوم الأسماء ، ووجدنا أنها كالشفرة التي تدل على شيء كبير ولكن بإشارة بسيطة يسيرة ، وانتهينا إلى أننا عبرنا عن الاسم بأنه تلخيص لما لانهاية من المعلومات إلى أقل حيز فكرى بسيط ، أو بعبارة أخرى أن الأسماء هي احتواء مالانهاية داخل صفر ، وذكرنا أن الإسم كأنه هذا الصندوق الأسود الذي يحتوى الحقيقة الغامضة للوجود.

وتبين لنا أن تعلم الأسماء يستتبع إدراك الانفصال في الطبيعة وأنها مقسمة إلى مفردات ، وليست كلاً كاملا ، ولذا أمكننا تمييز مكوناتها كل على حدة ، فاستطعنا استخدامها وتسخيرها، ورأينا أن إدراك الانفصال يعنى ادراك الاتصال ، فامكن الانسان ان يجمع مكونات الوجود لخدمة حياتة وتيسيرها ، وكان هذا أعظم ما أثر في حياة الانسان وتفاعله مع الطبيعة ، وذلك أننا وجدنا أن فعل الانسان على الأرض إن هو إلاإعادة تنظيم المفردات ، لانتاج خواص حديدة مختلفة عن الأرض الغفلة ، فأمكن الانسان أن يستخلص الفلزات من الخام الترابي وأن يصنع الزجاج من السليكات والألومنيا وهي الرمل والحجر الجيرى ، واستطاع أن يصنع البلاستيك وأن يستخلص البنزين من البترول وقس على ذلك الكثير .

وهكذا تحرك الإنسان في عالم المعرفة بما حباه الله من علم الأسماء ، فاستطاع أن يدرك العلم الوصفى والعلم المنطقى والحكمة والضمير ، وصار متحركا للخير والفضل والمعنى ، فاستطاع أن يقسم العلم الفلسفى إلى علوم مختلفة حتى يتمكن من كل واحد منها على حدة ، فابتكر علوم الجغرافيا والفيزيقا والكيمياء وعلم النفس وغيرها .

ولاشك أن التعليم الرباني العظيم تعليم للمفهوم وليس تحفيظا لأسماء بعينها ، بل هـو تعليم لقدرة إطلاق الأسماء ، ومفهوم الادراك عن طريق الأسماء ، فصار الإنسان قادرا على إطلاقها دوما كلما احتاجها ، صارت وسيلة طيعًة له تمكنه من الحركة في عالم المعرفة الفسيح .

ونحن نفسر الأسماء ، وندرك الجديد عن الأسماء بأسماء أحرى ، ثم إننا نسعى من الأسماء وبألاسماء ونحو الأسماء ، فمثلا نسعى من أسماء الحشب والمسمار والغراء وبأسماء القطع والوصل والتبيت إلى أسماء الباب والشباك وغيرها ، وهكذا صار الإنسان محددا ومضفيا ومغيرا في أرض الله .

وقد وجدنا أن تعلم الأسماء كان هو الأساس الذى قام عليه العلم البشرى ، وذلك أن الإنسان أستطاع أن يدرك مبدأ التحليل ، وهو أسلوب يبسط المشكلة إلى عدة مشاكل صغيرة منفصلة ، يمكن حل كل منها على حدة ، ثم نقوم بتجميع هذه الجزئيات معاحتى يكتمل الحل المتكامل ، وهذا الأسلوب قد اندرج على كثير من العلوم التجربية وعلوم الرياضيات ولاسيما علمى التفاضل والتكامل حيث نجد مبدأ فصل المتغيرات "Separation" ، وبحد مبدأ الفصل في علوم الميكانيكا ، حيث يمكن فصل تأثير القوى على الجسم ، والحصول على التأثير الكلى للقوى عن طريق تجميع التأثيرات المختلفة لهذه القوى فيما نسميه "الحصلة" ، فتصبح الحصلة تعبيراً كاملاً عن كل القوى الموجودة فيما يخص تأثيراتها الميكانيكية .

نعم .. إن المبادىء الأساسية التى قام عليها العلم البشرى ، استقت جنورها من الأسماء ، بل إن الإنسان قد وضع مايسمى بالتعريف كأساس لتعريف الأساسيات فى العلوم المختلفة ، وهذا التعريف إن هو إلا المحاكاة الإنسانية للأسماء ، فالتعريف حدد المفردات طبقا لآخر معلوماتنا عنها حتى تتوحد اللغة العلمية ويمكن التعبير المباشر الواضع بدون لبس .

وكما قدمنا فإن إدراك الطبيعة يتكون من حلقة مغلقة من الأسماء ، نتحرك فيها بين الأسماء لتفسر الأسماء بعضها ، وتتشابك الأسماء بشكل محكم حتى أننا إذا أردنا أن نعرف اسما واحداً علينا أن نعرف كل الأسماء ، ولا يكتمل علمنا باسم واحد إلاذا علمنا كل أسماء هذا الوجود ، نعم كلها .

ولقد علمها الحق سبحانه وتعالى لآدم كلها ، نعم .. اكتمل لبنى آدم علم الوجود فصار الإنسان متسقا مع الوجود الخارجي متناغما معه ، كل مايراه ويكتشفه إن هو إلا استحضار لما في داخله من علم الأسماء ، فهو كمن يراجع المسألة التي استذكرها مسبقاً ، ولذا فهو متمكن في اكتشافه للوجود ، وهو مدرك لحقيقة الوجود الكاملة ولذا فقد صار ضميره كاملا وتمييزه للخير والشر واضحا حليا لأن تفاصيل الوجود كلها كامنة في داخله ،

فصار أهلا لاستخلافه في الأرض وصار قراره بين الخير والشر قراراً خالداً ، يستحق عليه حساباً خالداً .

تعلمها كلها ، فصار قادرا على التعامل مع الطبيعة دائما ، وصار مطورا لمفردات الطبيعة دائما ، وصار مميزا للخير والشر مكتمل الضمير ساعيا بالحكمة ، ثم صار بنو آدم مختلفين عن بعضهم بمقدار ماحباهم الحق سبحانه و تعالى من العلم ، وكما قدمنا في الفصل الرابع فإن عدد الأسماء لايمكننا إحصاؤه ولذا فلا نملك إلا أن نعتبره ما لا نهاية من الأسماء ، ثم أن المجهود الفكرى في كل اسم يسير حتى يمكن اعتباره مقتربا من الصفر ، ولذا فيان حجم الفكر العلمي في كل عقل يساوى حاصل ضرب مالانهاية في الصفر ، وهذا المقدار في علم الرياضيات هو كمية غير معينة ، كمية غير معينة في علم الأنهاية في المشكل هذا شكل الله ، فهي كمية غير معينة بمعنى اختلافها حسب كل حالة ، وعلى هذا الشكل هذا شكل إنسان قد مَنَّ الله عليه بنصيبه من العلم الذي يختلف عن غيره من البشر ولا يستطيع الإنسان تحديد مبلغ علمه بالقياس ولكن مبلغ علمه عدد في علم الله ، ولكن كل البشر مشتر كون في تعلم الأسماء كلها والسعى بها وادراك الحكمة والضمير ، ولذا فكل البشر عالمهم وحاهلهم ، كبيرهم وصغيرهم ، أييضهم واسودهم ، كلهم قدموه من أعمال .

نعم .. تعلم آدم الأسماء كلها ، فصار خليفة مسؤلا ممتشلا للحساب ، ولكن علمه محدود، وإدراكه عن الوجود نفسه محدود ، وهو وبنوه لاشك سيكدحون في أرض الله ، وسيجاهدون الحياة الدنيا .

﴿ رَبِنَا لَا تَزَعْ قَلُوبِنَا بَعِدَ إِذْ هَدِيتَنَا وَهِبَ لَنَا مِنَ لَدَنْكَ رَحَمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهابِ ﴾ (سورة آل عمران : الآية ٨).

## المعهد العالكي للفكر الايسلامي

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية تقافية مستقلة أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الفرن الخامس عشر الهجري (١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م) لنعمل على:

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملة، في تأصيل قضايا الإسلام الكلية وتوضيحها، وربط الجزئيات و الفروع بالكليات و المقاصد و الغايات الإسلامية العامة.
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي.
- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر، لتمكين الأمة من استئناف حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته.

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها:

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة.
- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي
   ونشر الإنتاج العلمي المتميز.
- توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة.

وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة، كما أن له اتفاقات للنعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

The International Institute of Islamic Thought
555 Grove Street (P.O. Box 669)
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A

Tel: (703) 471-1133 Fax: (703) 471-3922 Telex: 901153 111T WASH



#### هذا الكتاب

محاولة لفهم قبس من آى الذكر الحكيم ، وإدراك الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حيث يوضح المؤلف من خلال قصة سيدنا آدم عليه السلام وهبوطه إلى الارض وتعليمه الأسماء كلها وجعله خليفة لله في الارض ، وكيفية الجمع بين القراءتين والتدبس و التفكر في آيات الله في الكون المنظور ، ولإدراك الإعجاز العلمي في القرآن من خلال قول الله تعالى ﴿وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ مستطلعاً أقوال المفسرين حول المراد من تعليم سيدنا آدم الأسماء كلها.

ومن خلال تعليمه مسميات الأشياء كلها تظهر مهمة سيدنا آدم في اعمار الارض وبيان تفضيله على الملائكة بمعرفة مسميات الأشياء وبهذه المعرفة وهذا العلم يمكنه تحقيق الاستخلاف وعمارة الارض بالعلم والعمل حتى يكون الإنسان مسلحاً بالعلم الرباني مقرباً بذلك من إدراك الحكمة الإلهية من خلق الانسان وتعليمه مسميات الأشياء لأن إدراك الأسماء هو الأساس الذي سيقوم عليه علم البشر، فالإنسان بهذا العلم يكون متوافقاً مع الوجود مهيئاً من داخله للتجاوب معه حتى يكون مجدداً ومضيفاً ومغيراً في أرض الله محققاً الإعمار والاستخلاف.

ويعتبر هذا الكتيب ورقة بحثية يحاول فيها المؤلف تعريف الأسماء وإدراك مغنري تعليمها لآدم ودور الأسماء في العلوم التجريبية وحكمة الله من تعليمها لآدم كاملة وغير منقوصة ، وبيان كيف تحرك الانسان في عالم المعرفة بما حباه الله من علم الأسماء ، فاستطاع أن يدرك العلم الوصفي والعلم المنطقي و الحكمة والخسير وصار متحركاً للخير والفضل مجاهداً ليقيم الحضارة الإيمانية وبذلك استحق أن يكون خليفة الله في الارض.



